



إصدارات إربد العاصمة العربية للثقافة 2022

أ. د. زيدان كفافي

تاريخ محافظة إربد وآثارها قبك الإسلام

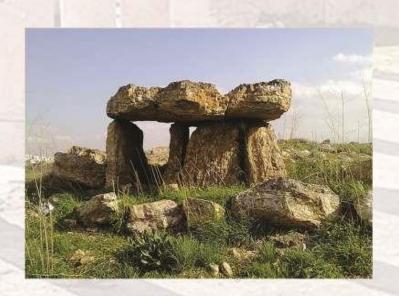

تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام

- تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام
  - أ .د . زيدان عبدالكافي كفافي
    - دراسات
    - وزارة الثقافة
    - الطبعة الأولى 2022 عمان - الأردن

ص .ب 132 – عمان

تلفون: 4621724

تلفاكس: 4637041

www.jowirters.org

Email:info@jowiters.org

- الإخراج الفني: ناصر الجرارعة
- جميع الحقوق محفوظة للناشر: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال ، دون إذن خطّى مسبق من
- \* All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.
- يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأى دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

# المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2022/9/4801)

956.521

. كفافي ، زيدان عبدالكافي تاريخ مـحـافظة إربد وآثارها قـبل الإسـلام/ زيدان عـبـدالكافي كفافي .- عمان : وزارة الثقافة ، 2002 .

(142) ص .

(2022/9/4801): 1. ,

الُواْصفُات: اللّٰدنُ// الآثار// تاريخ الأردن// إربد (الأردن/. . \* يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا المصنف عن رأي المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى .

دمك : ISBN: 978-9957-94-845-0

# تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام

تأليف أ.د. زيدان عبدالكافي كفافي رئيس جامعة اليرموك الأسبق

تقديم **دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة** 

عمان 2022م

# الفهرست

| 7  | - الأردن عبر العصور                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 9  | - خريطة تبين أهم المواقع الأثرية في محافظة إربد              |
| 10 | - مساهمتي في دراسة تاريخ وآثار محافظة إربد في العصور         |
|    | القديمة                                                      |
| 17 | - تقديم بقلم دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة                 |
| 19 | – مقدمة                                                      |
| 23 | - الفصل الأول: جغرافية محافظة إربد الطبيعية                  |
| 29 | – الفصل الثاني: مقدمة تاريخية                                |
| 43 | - الفصل الثالث: الصيادون وجامعو القوت في محافظة إربد         |
|    | (حوالي مليون – 12000 ألف سنة من الآن)                        |
| 45 | - الفصل الرابع: بين التنقل والصيد والجمع والاستقرار والإنتاج |
|    | (حوالي 12000 – 10500 سنة من الحاضر)                          |
| 49 | – الفصل الخامس: القرى الأولى في محافظة إربد                  |
| 59 | - الفصل السادس: التحول إلى المدينة (حوالي 3600 - 3000 قبل    |
|    | الميلاد)                                                     |
| 63 | - الفصل السابع: المدن الأولى في محافظة إربد (حوالي 3000 -    |
|    | 1200 قبل الميلاد)                                            |
| 77 | - الفصل الثامن: محافظة إربد الآرامية (حوالي 1200 - 332 قبل   |
|    | الميلاد)                                                     |
| 83 | - الفصل التاسع: محافظة إربد في الفترة اليونانية (حوالي 332 - |
|    | 63 قبل الميلاد)                                              |
| 93 | - الفصل العاشر: محافظة إربد تحت السيطرة الرومية (حوالي 63    |
|    | قبل المبلاد – 324 مبلادي)                                    |

- الفصل الحادي عشر: محافظة إربد في الفترة البيزنطية (حوالي 109 ميلادي) 224 - 636 ميلادي)
- الفصل الثاني عشر: دخول الإسلام إلى بلاد الشام (636 ميلادي) 125
- الخلاصة
- المراجع

# الأردن عبرالعصور

| الفترة الزمنية                   | المصطلح                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| حــوالي 19,000 - 1,500,000 سنة   | العصر الحجري القديم               |
| خلت                              | (مرحلة الصيد وجمع الطعام)         |
| حوالي 19,000 – 10,500 سنة خلت    | المرحلة الانتقالية بين جمع الطعام |
|                                  | وإنتاجه                           |
| حوالي 10,500 - 6,500 سنة خلت     | العصر الحجري الحديث               |
|                                  | (المزارعون الأوائل في الأردن)     |
| حوالي 6,500 – 5,900 سنة خلت      | العصر الحجري النحاسي              |
|                                  | (صانعو المعدن)                    |
| حوالي 3,600 – 2,000 قبل الميلاد  | العصور البرونزية                  |
|                                  | - العصر البرونزي المبكر (استمرار  |
|                                  | القرى وظهور جاوه وجبل المطوق      |
|                                  | وخربة الزيرقون)                   |
| حوالي 2,000 – 1550 قبل الميلاد . | - العصر البرونزي المتوسط (المدن)  |
| حوالي 1550 - 1200 قبل الميلاد.   | – العصر البرونزي الأخير (المدن)   |
|                                  | العصور الحديدية:                  |
| حوالي 1200 - 920 قبل الميلاد .   | – العصر الحديدي الأول (تأسيس      |
|                                  | دولة الأمة).                      |
| حوالي 920 – 539 قبل الميلاد .    | – العصر الحديدي الثاني (دول       |
|                                  | وممالك في الأردن).                |
| حوالي 539 – 332 قبل الميلاد .    | عصر السيطرة الفارسية              |
| حوالي 332 - 63 قبل الميلاد .     | العصر الهللينستي (مجيء            |
|                                  | الإسكندر المكدوني)                |
|                                  |                                   |

| حـوالي 63 قـبل الميـلاد - 324 | العصر الرومي                     |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ميلادي                        |                                  |
| حوالي 324 - 636 ميلادية.      | العصر البيزنطي (الغساسنة في      |
|                               | الأردن)                          |
| 636– 1516 ميلادية             | الفترات الإسلامية (معركة         |
|                               | اليـرمـوك ودخـول الناس في        |
|                               | الإسلام)                         |
|                               | انطلاق الدعوة العباسية من الأردن |
|                               | (الحميمة)                        |
| 1516 – 1918 ميلادية           | السيطرة العثمانية على الأردن     |
|                               | (عصر السلاطين العثمانيين)        |
| 1918 حتى الوقت الحاضر         | الأردن في العصور الحديثة (الثورة |
|                               | العربية الكبرى وتأسيس الدولة     |
|                               | وازدهارها)                       |

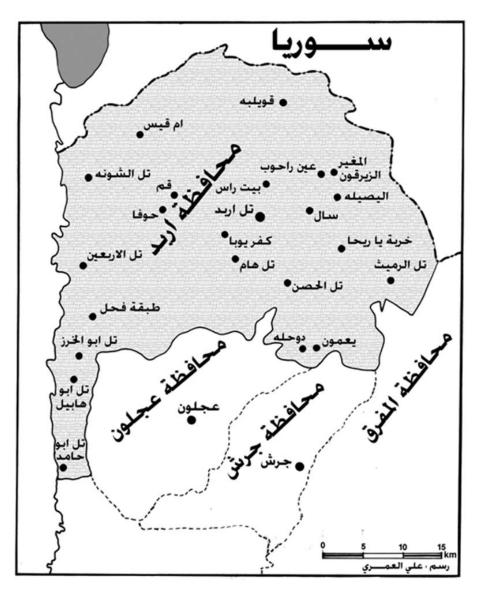

شكل 1: أهم المواقع الأثرية في محافظة إربد (رسم: علي العمري)

# مساهمتي في دراسة تاريخ وآثار محافظة إربد في العصور القديمة:

### 1. الأبحاث العلمية المنشورة:

### أ. الأبحاث باللغة العربية:

2006.1

الأنصاب الحجرية في الأردن. اليرموك 89: 83-88.

2007.2

إربد البشر والحجر. اليرموك 92: 48- 58.

2114.3

مقومات السياحة في شمالي الأردن: نظرة عامة. البحث العلمي / الجمعية الأردنية للبحث العلمي 6 كانون الأول: 9 - 30.

### ب. الأبحاث باللغة الانجليزية:

#### 1.1984

Late Bronze Age Pottery from Qwelbe (Jordan). Zeitschrift des Deutschen Palästina - Vereins 100: 12-29.

#### 2.1989

Late Neolithic 1 Pottery from `Ain Rahub, Jordan. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 105: 1-17.

#### 3.2002

Egyptian Governors' Residencies in Jordan and Palestine. Pp. 20 - 30 in U. Hübner and E. A. Knauf (eds.), *Kein Land für sich allein. Studien zum Kulturkontakt in Kanaan, Israel/Palästina und Abirnâri für Manfred Weippert zum 65. Geburstag.* Freiburg: Universität sverlag Freiburg Schweiz.

Beyond the Highways: Threatened Sites and Rescue Excavations. Pp. 313-321 in T. S. Akasheh (ed.), *The First International Conference on Archaeology and Conservations*, 12-17 August 2002, Jordan. Granada: Mariana Pineda s/n.

#### 5, 2005

R-H-B and Y-N-< W > - c - M. Two Late Bronze Age Sites in North Jordan: A Study of Toponomy. Pp.53 - 68 in O. Ghul (ed.), *Proceedings of Yarmouk Second Annual Colloquium on Epigraphy and Ancient Writings*. Irbid: Yarmouk University.

#### 6. 2009

Sea People in North of Jordan. Pp. 50-59 in H. G. Gebel, Z. Kafafi and O. Ghul (eds.), *Patience and Modernity*. Nabil Qadi Festschrift. Berlin: ex Oriente.

#### 7. 2010

Early Bronze Age Settlement Patterns in North Jordan. Sites and Stratigraphy (ca. 3500 - 2000 BC). Pp. 295 - 302 in P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro and N. Marchetti (eds.), *Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East May, 5th-10th 2008, Sapienza - Università di Roma. Volume 2 Excavations, Surveys and Restorations: Reports on Recent Field Archaeology in the Near East.* Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

#### 8. 2011

Bronze Age Pottery Pots from Ya'moun, Necropolis I. Pp. 17-31 in M. Najjar (ed.), *Ya'mun an Archaeological Site in Northern Jordan*. Irbid: Yarmouk University.

Jordan-Egyptian Interaction during the Third Millennium B.C.E. as Evidenced by the Abydos Ware. Pp. 139- 153 in M. S. Chesson, W. Aufrecht and I. Kuijt (eds.), *Daily Life, Materiality and Complexity in Early Urban Communities of the Southern Levant. Papers in Honor of Walter E. Rast and R. Thomas Schaub.* Winona Lake: Eisenbraun.

#### 10. 2014

Early Bronze Age I-III. Archaeological Evidence from the Jordan Valley: Proof of the Levantine-Egyptian Trade Route. Pp. 149-165 in F. H?flmayer and R. Eichmann (eds.), *Egypt and the Southern Levant in the Early Bronze Age. Orient-Archäologie*. Band 31. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf.

#### 11. 2014

Lion Hunt during the Late Bronze Age in Northern Jordan: Who was the Hunter. Pp. 123 - 131 in I. M. Swinnen and E. Gubel (eds.), From Gilead to Edom. Studies in the History and Archaeology of Jordan in Honor of Denyse Homès- Fredrecq on the Occasion of her Eightieth Birthday. *Akkadica Supplement* XII. Brussels: Centre Assyrologique.

#### 12. 2014

Irbid Tell Tomb (Excavated in 1968). Pp. 108 - 147 in Z. Kafafi and M. Maraqten (eds.), A Pioneer of Arabia. Studies in the Archaeology and Epigraphy of the Levant and the Arabian Peninsula in Honor of Moawiyah Ibrahim. ROSAPAT 10. Rome: "La Sapienza" Rome University Expedition to Palaestine and Jordan.

North Jordan during the Early Iron Age: An Historical and Archaeological Synthesis. *Walking Through Jordan. Essays in Honor of Burton MacDonald.* Pp. 63-77. Sheffield: Equinox.

#### 14, 1986

Abu Hamid, Jordanie. Premiers Results. *Paleorient* 12/1: 91-100. (with G. Dollfus).

#### 15. 1986

Abu Hamid. Pp. 45-47 in the Catalogue of *La Voie Royale*, 9000 Ans d'Art au Royame de Jordanie Exhibition; 26 Nov. 1986 - 25 Jan. 1987. Paris. (with G. Dollfus).

#### 16. 1986

Preliminary Results of the First Season of the joint Jordano-French Project at Abu Hamid. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* XXX: 353-381. (with G. Dollfus).

#### 17. 1988

Abu Hamid, an Early Fourth Millennium Site in the Jordan Valley. Pp. 567-601 in A. Garrard and H. G. Gebel (eds.) The Prehistory of Jordan, the State of Research in 1986 *British Archaeological Reports* 396 (ii). Oxford. (with G. Dollfus).

#### 18, 1989

Abu Hamid, In D. Homes-Fredricq and B. Hennessy (eds.), *Archaeology of Jordan III, Field Reports, Surveys and Sites A-K*: 102-113. (with G. Dollfus).

Abu Hamid, Tell. Pp. 47-48 in David Noel Freedman (ed.); *The Anchor Bible Dictionary*, Vol. 1; A-C. New York: Doubleday. (with G. Dollfus).

#### 20, 1993

Recent Researches at Abu Hamid. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* 37: 241-263. (with G. Dollfus).

#### 21, 1997

Abu Hamid, Tell. Pp 7-9 in Eric M. Meyers (ed.); *The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East*, Vol. 1. New York: Oxford University Press. (with G. Dollfus).

#### 22. 1997

Sur la rive du Jourdain, Abou Hamid. Pp 16 - 17 in *Le Monde de la Bible* 104. (with G. Dollfus).

#### 23, 1997

A Preliminary Note on the Ceramics from Basal Levels of Abu Hamid. Pp. 361-370 in H. G.K. Gebel, Z. Kafafi and G.O. Rollefson (eds.), *The Prehistory of Jordan II. Perspectives from 1997*. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment 4. Berlin: ex oriente. (with J. Lovell and G. Dollfus).

#### 24. 2000

Geoelectric Survey and Archaeological Work at Sal, Jordan. A Preliminary Report on the 1999 Season at the Chalcolithic and Early Bronze Age Site. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* XLIV: 173-193. (with D. Vieweger et al).

The Middle Phases at Abu Hamid and the Wadi Rabah Horizon. Pp. 263-275 in F. al- Khraysheh et al (eds.), *Studies in the History and Archaeology of Jordan* VIII. Amman: Department of Antiquities of Jordan. (with J. Lovell and G. Dollfus).

#### 26, 2007

The Ceramics of the Late Neolithic and Chalcolithic: Abu Hamid and the Burnished Tradition. *Paléorient* 33/1: 51-76. (With J. L. Lovell and G. Dollfus).

#### 27. 2009

Tell Irbid during the Late Bronze and Iron Ages. *Ugarit-Forschungen*. Band 40: 453-470. (with R. Abu Dalu).

# ج. الأبحاث باللغات الأخرى:

#### 1.1992

Abu Hamid, un asentamiento fundado en el V milenio en el Valle del Jordan, Jordania). Pp. 99-127 in M.E. Aubet and M. Molist (eds), Arqueologia Prehistorica del Proximo Orient, Treballes d'Arqueologia (2. Bellaterra). (with G. Dolfus). مترجم للإسبانية من الإنجليزية

#### 2,1995

Representations humaines et animales sur le Site d'Abu Hamid (Mi-7e-debut 6e Millenaire Bp). Pp. 449-457 in K. Amr; F. Zayadine and M Zaghloul (eds.), *Studies in the History and Archaeology of Jordan* V. Amman: Dept. of Antiquities of Jordan. (with G. Dollfus).

Die Umgebung des eisenzeitlichen Tell Johfiyeh - Der Südosten. Pp. 87-127 in H.-D. Bienert and B. Müller-Neuhof (eds.), At the Crossroads. Essays on the Archaeology, History and Current Affairs of the Middle East. Amman: German Protestant of Archaeology in Amman. (with R. Lamprichs). (اللغة الألمانية)

#### 4.2001

Das chalkolithische und frühbronzezeitliche Sal. Eine auf geoelektrischer Erkundung basierende Rettungsgrabung im Norden Jordaniens. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 117/1: 5-46 (with D. Vieweger et al). (اللغة الألمانية)

### الحفريات الأثرية:

- 1. الحفريات الأثرية في تل المغير 1985- 1986.
- 2. حفريات خربة الزيرقون/ وادي الشلالة 1986 1993.
- 3. الحفريات الأثرية في تل أبو حامد/ الأغوار الشمالية 1986 1993.
  - 4. الحفريات الأثرية في تل سال 2000.

## تقديم



والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عرفت الدكتور زيدان كفافي أستاذاً جامعياً مبدعاً، خبر تخصصه وامتاز فيه. شغل المواقع الإدارية فأنجز ما يبقى كما هي الآثار التي كشفها أو أرّخ لها. وصل به دور أن يقود اليرموك الجامعة، أحد معالم الوطن، عراقة وتميّزاً، وهو يضيف لدورها عصارة فكره.

نحاول في مؤسسة إعمار اربد أن نبرز دور المدينة وجوارها، في ميادين التاريخ والفكر والثقافة، وأن نؤشر على دورها في عراقة الحاضر الأردني، والإسهام في التخطيط لمستقبلها الواعد، مدينة عربية إسلامية عاشت التاريخ وأسهمت فيه بدور متميز. نعتز بمشاركة الدكتور زيدان معنا بجهده وفكره وبدور جامعتنا العريقة التي امتازت بأثرها البارز في تنمية المجتمع وإثرائه في كل مجال.

تنطعت الجامعة، وكان للدكتور زيدان الأثر البارز في معهد الآثار والأنثروبولوجيا ثم الكلية، للقيام بدراسات جادة تبرز عمق المحافظة الأثري الذي لم يكن يجد تركيزاً في التنقيب والدراسة والتحليل. وفي هذا الكتاب يؤرخ الدكتور زيدان لإربد والمحافظة، فيكشف الخبيء من آثارها الدالة على حضارة أغنت التاريخ، وأسهمت في تحديد بعض معالمه. لقد بين أن الدراسات الميدانية في المحافظة كانت قليلة، وأسهم بجهده في إبراز تاريخ اربد وجوارها وآثارها قبل الإسلام نرجو أن يكون جزءاً أصيلاً من توثيقنا لتاريخ المنطقة، نضعه بيد الدارسين والأجيال، أملاً بأن يكون حافزاً على

خدمة المنطقة وتطويرها وتعزيز الانتماء للوطن الأردن حتى تكون الحياة فيه كريمة يفخر بها المواطن ويلهج بها الزائر.

دعوتي للمولى جلَّ في علاه أن يوفِّق الدكتور في مساعيه وأن يجزيه خير الجزاء، والله وليُّ التوفيق.

د. عبد الرؤوف الروابدة رئيس مؤسسة إعمار اربد اربد في 7/7/2020

#### المقدمة

دعتني إربد أن أدخل تحت عباءتها يوم 1982/2/13م، وها أنا، وحتى الآن أحظى بدفءهذه الأم الرؤوم. قبلها عرفت إربد من خلال الدراسات الأثرية الي أجريت في المدينة وأكنافها، وكانت قليلة جداً مقارنة مع الدراسات الميدانية الي حظيت بها محافظات المملكة الأردنية الهاشمية الأخرى. وبرأيي أن هذا العزوف لم يكن وليد الصدفة، بل لأن الباحثن، وخاصة الأجانب، ركزوا اهتماماتهم البحثية على القصة التوراتية، والتي لا تتعدى نهر الزرقاء شمالاً. لكن هذا الأمر اختلف كلياً مع إنشاء معهد الآثاروالأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك عام 1984م وتحوله إلى كلية في عام 2004م. إذ قام عدد كبر من الزملاء بإجراء مسوحات وتنقيبات أثرية، أزعم أنها شملت جميع ألوية محافظة إربد.

لإربد المحافظة والمدينة عمق حضاري مستمر منذ العصور الحجرية وحتى الوقت الحاضر. تشكل محافظة إربد الجزء الجنوبي لسهول حوران الخصبة، والتي كانت سلة الغذاء للإمبراطورية الرومية. كذلك فإن الله حبا هذه المحافظة بتنوع بيئي مكون من الأغوار والمرتفعات الجبلية والسهول، وهذه كلها تهيء أسباب المعيشة للإنسان طيلة أيام السنة. فالشخص الواقف على ضفة اليرموك، يستطيع أن يقرأ تاريخ بلاد الشام عبر العصور، يرى بحيرة طبرية، وتناديه جبال الجولان، ويسمع سنابك خيل اليرموك وصفين.

يقف تل إربد شامخاً ومطلاً على غيره من البلدات والقرى في المحافظة، تاريخه مجبول بتراب يحاكي قصص أجيال عمرها أكثر من

خمسة آلاف عام. إربد بلد العلم والعلماء وأهل السياسة والقادة والمحاربين الشجعان لك مني ألف تحية، ومهما سطرنا من تاريخك فلن نفيك حقك، لكن من حقك أن تكوني العاصمة الثقافية. كيف لا ومحافظة إربد الشاهدة على:

- 1. تأسيس مدينة خربة الزيرقون في حوالي 2800 قبل الميلاد، وتعدّ من المدن الأولى في جنوبي بلاد الشام.
- 2. أرسل حاكم مدينة طبقة فحل (موت بعلو) رسالة إلى الفرعون المصري في حوالي 1400 قبل الميلاد، وهذه تعد ولل مخاطبة سياسية دبلوماسية ترسل من حاكم في الأردن إلى ملك خارج البلاد.
- 3. زار السيد المسيح عليه السلام بلدة أم قيس، كما هرب المسيحيون من فلسطين خوفاً على حياتهم في حوالي 70 ميلادي من الروم إلى طبقة فحل.
- 4. جرت على أرض محافظة إربد معركتا فحل (سنة 13 هجرية/ 635 ميلادية)، واليرموك (سنة 15 هجرية/636 ميلادية)، كان النصر حليف المسلمين، وبهذا انتشر الاسلام في كل أنحاء بلاد الشام، كما تخلصت البلاد من حكم الروم.
- 5. نجزم أنه كان لوقوف سكان محافظة إربد بغض النظر عن ديانتهم، وإن كان أغلبهم -إن لم يكن جميعهم- من المسيحيين، إلى جانب جحافل الجيوش الإسلامية وتزويدهم بالطعام والشراب أثر كبير في تحقيق الانتصار. من هنا، ومرة أخرى، محافظة إربد أرضها وأهلها ترفع لهم القبعة لدورهم الحضاري والعروبي عر العصور المختلفة.

حين بدأت بكتابة هذا الكتاب خامرني عدد من الأفكار والتساؤلات، ومنها: من هي الشريحة المستهدفة لقراءته؟ فكان الجواب جميع الناس من متخصصين، ومهتمن، وهواة. وبناء عليه فلم أذهب إلى التفصيلات المملة للأشياء، بل زودت المتخصص باسماء المراجع التي يمكن أن يحصل منها على مزيد من المعلومات. كما أني لم أصرف النظر عن إبراز المفاصل التاريخية والمدعومة بالأدلة الأثرية والنصوص المكتوبة، بل قدمتها للقارئ بشكل سلس وسهل. فإن أصبت فلي أجران، وإن لم أصب فيكفيي أجر أني حاولت أن أسد ديناً لرقبتي لإربد الأرض والناس.

ويسعدني أن انتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إعمار إربد، ممثلاً برئيسه دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابده، لتكليفهم لي بالمشاركة في كتابة عرض لتاريخ إربد وأوابدها عبر العصور، فبدأت أكتب الحروف الأولى لما كلفت به، لكني وجدت نفسي ابتعد كثيراً عمّا كلفتني به المؤسسة، فكان هذا الكتاب الذي بن أيدينا. والشكر موصول لكل من ساعدني في وضع هذا الكتاب بالصورة التي هو عليها، وهم: الأستاذ الدكتور علي المحافظة، الأستاذ الدكتور منذر الشرع، الدكتور عمر الغول، السيد يوسف الزعبي، السيد إسماعيل الصباحين، ولي الشرف العظيم أن أضع تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام بن أيدي القرّاء، وكما يقول المثل الشعبي «إللّي ما إله قديم، ما إله جديد».

أ.د. زيدان عبدالكافي الكفافي جامعة اليرموك – 2020/5/25م

# الفصل الأول جغرافية محافظة إربد الطبيعية

تقع محافظة إربد في أقصى شمال المملكة الأردنية الهاشمية وتتصل جغرافياً مع الحدود السورية حيث يجري نهر اليرموك، وأما مناطقها الشرقية فتكون جزءاً من أراضي سهل حوران الواصل بين سوريا وشمالي الأردن، وتطل مناطقها الشمالية على جبال الجولان وجبل الشيخ (إذا كان الجو صافياً) وبحيرة طبرية وشمالي فلسطين، أما من الناحية الغربية فتتكون المنطقة من مرتفعات وهضاب جبلية متوسطة الارتفاع تنخفض تدريجياً لتصل إلى ما دون مستوى سطح الأرض في المناطق المتصلة بالأغوار الشمالية. أما المنطقة الجنوبية للمحافظة فتتشكل من جبال مرتفعة، خاصة في منطقة المزار الشمالي، وتتصل مع جبال عجلون وجزء كبير منها مغطى بالأشجار الحرجية. وتبلغ مساحة محافظة إربد بشكلها الحالي 1572 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها 1,137,100 نسمة حسب احصائية 2012م.

تقع مدينة إربد على الطرف الغربي لسهل حوران، وهو سهل واسع عظيم خصب، يتصل شرقاً بالصحراء، ويمتاز بتربة يغلب عليها اللون الأحمر، إذ كانت وما زالت تزرع بالحبوب، خاصة القمح، حتى أن الناس أطلقوا على هذا السهل اسم «سلة غذاء روما». وتتصل إربد بالمناطق القريبة والبعيدة بشبكة من الطرق والدروب، فهي تتصل بالعاصمة عمان عن طريق شارعين رئيسين، غربي، يمر ببلدة الحصن، ومن على بُعد، وخاصة إلى الغرب من الشارع العام يستطيع المسافر رؤية بلدات أخرى،

مثل شطنا، والنعيمة، وبليلا، وقفقفا حتى يصل مدينة جرش، وبعد أن يصل نهر الزرقاء يتابع مسيره عبر عدة بلدات حتى يصل إلى العاصمة عمان. أما الطريق الشرقي الواصل للعاصمة، فله مسلكان، الغربي الذي يمر عبر بلدة بلعما إلى الزرقاء ثم الرصيفة وصولاً إلى عمان، أما الشرقي فيذهب باتجاه مدينة المفرق ثم إلى الزرقاء فعمان. كما تتصل إربد بمدينة درعا السورية عبر طريق رئيسة تمر عبر مدينة الرمثا. أما باتجاه الغرب، فهناك طريق رئيسة تربط إربد بالأغوار الشمالية، وكانت تصل إلى مدينة حيفا الفلسطينية، وتمر ببلدات كفر يوبا، والوسطية فالشونة الشمالية. ويظهر أن أصل شبكة الطرق الرومية القديمة.

حاول المختصون بدراسة الظواهر الطبيعية التعرف على كيفية ظهور أشكال الحياة في الدهور السحيقة في القدم من خلال دراستهم للمستحاثات والمتحجرات النباتية والحيوانية والترسبات الجيولوجية. واستطاعوا بفضل أبحاثهم هذه أن يرسموا سلماً زمنياً لتطور الحياة على الأرض تضمن عدداً من الأزمنة الجيولوجية كان آخرها الحقبة المسماة الزمن الرباعي (Quaternary) المؤرخة لحوالي ثلاثة ملايين سنة من الوقت الحاضر. وينقسم الزمن الرباعي إلى قسمين، هما: البلايستوسين، ولا المناخ في الزمن الأول بارداً، أما في الثاني فكان على وجه العموم دافئاً.

ولقد تشكلت في الزمن الرباعي مصاطب نهرية وشواطئ بحرية قديمة، وهي المناطق التي كانت عبر العصور موئلاً للمجموعات البشرية. وقد دلتنا الدراسات الجيومورفووجية التي حصلت في الأردن على وجود مجموعة من هذه المصاطب والأسرة في الأردن عامة. ومن المؤكد أن الجغرافيا الطبيعية والأحوال المناخية وتوفر أسباب العيش من مأكل ومشرب كانت وما زالت ذات أثر كبير في وجود الناس في منطقة ما.

يحتل الأردن المنطقة الواقعة بين خطي عرض 29,35 وخطي الطول 35 و39.9 وأثبتت الأدوات الصوانية التي جمعها باحثو عصور ما قبل التاريخ في الأردن أن المجموعات البشرية وجدت حول الأحواض المائية ومجاري الأنهار، ومنها منطقة الأغوار الشمالية في الأردن، خاصة بالقرب من بلدة المشارع، وأبو هابيل إلى الجنوب منها (كفافي 2013: 42).

تخضع بيئة الأردن لعدة متغيرات طبيعية، من أهمها أنها مقسمة طولياً إلى ثلاث وحدات جغرافية وبيئية، هي: الأغوار (حفرة الانهدام)، والمرتفعات الجبلية، وأخيراً البادية. وبناء عليه هناك تدرج في كمية هطل الأمطار ودرجات الحرارة من منطقة لأخرى. وبشكل عام، فإن مناخ البحر المتوسط هو السائد في محافظة إربد.

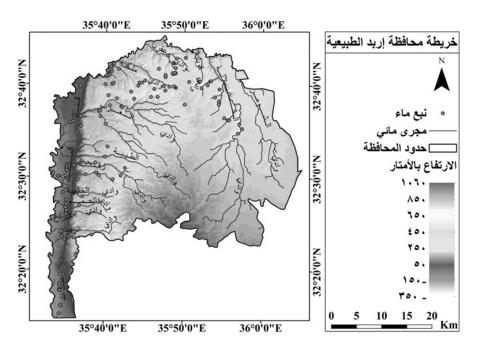

شكل 2: خريطة توضح المظاهر الطبيعية في محافظة إربد، خاصة الأودية (إعداد أ.د. محمد بني دومي)

تشكّل منطقة الأغوار الأردنية جزءاً من حفرة الانهدام الآفرو-آسيوية، والتي تمتد من سهل الغاب بشمال غربي سوريا حتى تصل إلى منطقة البحيرات بأوغندا بشرقي إفريقيا، أو بكلمة أخرى من سواحل بحر إيجة في تركيا إلى سواحل موزمبيق في شرقي إفريقيا. ويبلغ طول المنطقة التي يجري فيها نهر الأردن، الذي يمتاز بكثرة تعاريجه وتغيير مجراه، والممتدة بين بحيرة طبرية شمالاً والبحر الميت جنوباً حوالي 97 كيلومتراً. وتقع جميع منطقة الأغوار تحت مستوى سطح الأرض، ويزيد انخفاضها كلما اتجهنا جنوباً. وتتشكل منطقة الأغوار من ثلاث مناطق جغرافية، هي: الزور (المنطقة المحاذية لمجرى نهر الأردن)، والكتار (الهضاب الرملية الواقعة إلى الشرق من الزور وتصلح الآن للزراعة المروية)، وأخيراً منطقة الغور وهي المنطقة المنبسطة أمام سلاسل جبال إربد، وعجلون، والبلقاء (الروسان والزقرطي وعنانزة 2010: 26-29). وتقطع سلاسل الجبال الغربية الأردنية هذه مجموعة من الأودية تصب في نهر الأردن، ومنها في محافظة إربد: اليرموك، والعرب، والطيبة، وزقلاب، والحمة، والجرم «الموز»، والخشيبة، ووادي الريان (شكل 2).

خضعت منطقة الأغوار في محافظة إربد، خاصة في منطقة المشارع والمرتفعات الجبلية المطلة عليها، إلى كثير من الدراسات الأثرية الميدانية، ودلتنا على أن هذه المنطقة قد تعرضت في الفترة الواقعة بين حوالي 690,000 و70,000 سنة من الوقت الحاضر لعدة متغيرات مناخية وبيئية وجيولوجية، حيث غطتها في فترة من الفترات غابات البلوط والنباتات العشبية الأخرى، والتي تعد مصدراً غذائياً وملجأ لكثير من الحيوانات التي وجدت فيها خلال تلك الفترة، ومنها: الفيلة، ووحيد القرن، والأيائل وجدت فيها خلال تلك الفترة، ومنها: الفيلة، ووحيد القرن، والأيائل موقع حمة سيل أبو ذابلة عن أدوات صوانية ترجع إلى حوالي أكثر من مليون سنة (Villiers 1983).

تحدّ حفرة الانهدام من جهتيها الشرقية والغربية مجموعة من

المرتفعات الجبلية، فمن جهتها الشرقية تسير هذه السلسلة محاذية لها من بلدة أم قيس (جدارا) في الشمال حتى مدينة العقبة في الجنوب. ومن بين هذه المرتفعات جبال إربد المطلة على وادي اليرموك وتقابلها جبال الجولان. ومناخ هذه المرتفعات مناخ معتدل، وهو مناخ البحر المتوسط، ويتراوح معدل هطل الأمطار فيها بين 200 و600 ميلمتر، وتسقط عليها الثلوج في بعض فصول الشتاء. وكما ذكرنا هنا، فإن عدداً من الأودية يخترق هذه المرتفعات، بعضها دائم الجريان، وفيها الكثير من العيون المائية، مما دفع الناس للاستقرار على ضفافها وبناء القرى والمدن هناك. ومن الأمثلة على هذا موقع تل المقارن في وادي اليرموك، والكثير من المواقع على وادي الشلالة، ووادي راحوب، وتل زرعا على وادي العرب، وطبقة عين البومة على وادي زقلاب، وموقع طبقة فحل على وادي الجرم وغيرها الكثير. كما شهدت زقلاب، وموقع طبقة فحل على وادي الجرم وغيرها الكثير. كما شهدت القرى التي أنشئت على ضفاف الأودية تطوراً حضارياً هائلاً، حيث بنيت الأسوار والبوابات، والمعابد، والقصور، والمباني الإدارية فيها. ويمكننا ملاحظة هذا في الصفحات الآتية.



شكل 3: منظر عام لوادي الشلالة (تصوير: يوسف الزعبي)

وتعد بعض المظاهر الجغرافية من محافظة إربد امتداداً لسهل حوران الذي يتميز بتربته الحمراء (الشكل 3). ويرى بعض المختصين في علم الجغرافيا (الروسان والزقرطي وعنائزة 2010: 25–26) أننا لا نستطيع أن نسمي هذا النوع من التربة باسم (Terra Rossa)، لأن هذه الأخيرة مكونة من الصخور الجيرية، بينما هي في سهل حوران مكونة من البازلت والحجر الرملي.

# الفصل الثاني مقدمة تاريخية

تقوم مدينة إربد الحالية فوق تل اصطناعي يزيد عمره على الخمسة آلاف عام، ويعد أكبر التلال الأثرية في جنوبي بلاد الشام، إذ يمتد بين شارع السينما ومخيم إربد، ويضم في باطنه بقايا مدينة إربد الأثرية والتي بدأ بناؤها في حوالي 3600 قبل الميلاد، وأحيطت بسور في فترة لاحقة، ربما في حوالي 2500 قبل الميلاد، وما تزال حجارته الكبيرة ظاهرة للعيان في الجهة الغربية للتل. ويذكر لانكستر هاردنج/ مدير دائرة الآثار الأردنية حتى عام 1956م أنه كان لهذا السور امتداد في الجهة الشرقية للتل وعلى طول شارع رئيس مار من هناك (وهو إما شارع الهاشمي، أو السينما، وعلى الأغلب الأخير)، لكنه هدم عام 1937م عندما وسعت بلدية إربد الشارع (Harding 1967).

من الشائع بين الناس أن كلمة «إربد» تصحيف للكلمة الإغريقية «أرابيلا»، إلا أن بعض الباحثين يرى أن الاسم «إربد» سامي من جذر «ربد» ربوداً، أي أقام وحبس، أو المكان الأسود المنقط بالحمرة، أو أن تكون اسم علم (غوانمة 1986: 16-17). وفي الغالب، فإن معظم أسماء الأماكن في بلادنا يأتي وصفاً جغرافياً لمكان، أو تتبع أسماء أول ساكنيها أو أصحابها. ونوافق على اقتراح يوسف غوانمة على أن اسم إربد وصف جغرافي لطبيعة التربة والأرض المحيطة بها.

تشكل محافظة إربد الجزء الشمالي من المملكة الأردنية الهاشمية (شكل 4)، وهي بهذا تطل على سوريا وفلسطين، مما أدى الى أن تلعب دورًا

هامًا، ليس فقط في كتابة تاريخ الأردن، وإنما في تاريخ الدول المجاورة أيضًا، فتأثرت وأثرت بما حولها، وأخذت وأعطت.

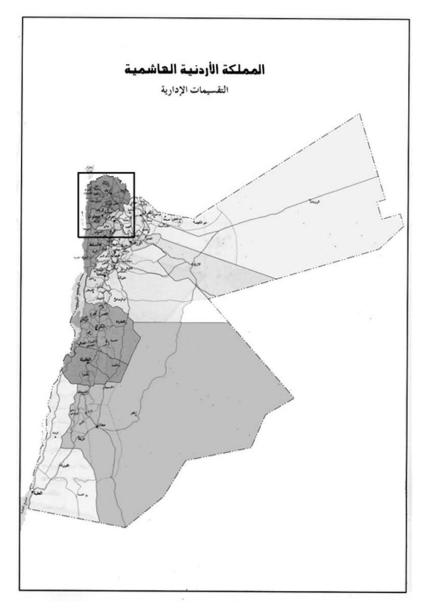

شكل 4: موقع محافظة إربد

إن المتتبع لتاريخ محافظة إربد يجد أن جذورها التاريخية تنبت من أرض موغلة بالقدم، إذ أثبتت الأبحاث الميدانية أن الإنسان جالها قبل حوالي مليون سنة وأكثر، والشاهد على هذا موقع أبو هابيل في غور الأردن. وإذا كان الناس يعيشون في الأغوار في منطقة عين أبو ذابلة ووادي الحمة وطبقة فحل (شكل 1)، فإن البقايا الأثرية التي اكتشفت في موقع عين راحوب بالقرب من بلدة المغير، على بعد حوالي 13 كلم شمال-شرقي مدينة إربد تشهد على بداية الاستقرار في هذه المنطقة قبل أكثر من عشرة آلاف عام. ويظهر أن الناس بقوا يعيشون في منطقة وادي الشلالة (موقع الشلاف) ووادي الراحوب (موقع عين راحوب)، ووادي زقلاب (موقع طبقة عين البومة)، ومنطقة الكورة بشكل عام (شكل 5) حيث مارس سكان هذه المناطق الزراعة وتربية الحيوانات قبل أكثر من سبعة آلاف عام من الوقت الحاضر (شكل 5).



شكل 5: منظر لمنطقة الكورة/ غربي إربد في الربيع (تصوير: يوسف الزعبي)

وباعتقادنا أن الناس في المنطقة انتشروا خلال الألف الرابع قبل الميلاد فوق مناطق أوسع، فتوجهوا إلى مناطق المرتفعات الجبلية، خاصة المنطقة المحصورة بين الأغوار والبادية الأردنية. فمثلاً أسس الناس لهم قرى وبلدات ثابتة في مناطق واقعة شرقي وغربي أودية الشلالة والراحوب، منها تل الفخار على الطريق الواصل بين المغير والرمثا شمال شرقي وادي الشلالة، وخربة الزيرقون غربي وادي الشلالة، وتل المغير المطل على وادي راحوب، وتل سال (في بلدة سال)، وتل إربد (شكل 6). وغيرها من التلال



شكل 6: بعض المواقع الأثرية في محافظة إربد (عن دليل متحف دار السرايا 2007: 24)

الكبيرة والصغيرة الواقعة إلى الغرب من مدينة إربد الحالية، مثل تل الأشيعر، وتل كفر يوبا، وتل زرعا الواقع على وادي العرب، وطبقة فحل على وادي الجرم (الموز). وهذا يعني أن سكان محافظة إربد مارسوا الزراعة المكثفة، وتربية الحيوانات. بطبيعة الحال، يؤدي هذا الانتشار الواسع للناس إلى زيادة في المساحات المزروعة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة وفائض في الإنتاج. إن التحول إلى المدنية والعيش في مدن أو بلدات كبيرة تنتج عنه تغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة أعلى في مستواها من تلك التي يحتاجها سكان القرى. من هنا كان لا بد للفلاح من زيادة إنتاجه حتى يستطيع شراء ما يحتاج من أهل المدينة وصناعها، وهذا يعني وجود تبادل تجاري، وتواصل اجتماعي. وفي العادة تشأ عن مثل هذا النوع من الناس. كما أصبح لا بد من وجود جيش يراقب هذه الطرق ويحميها، الناس. كما أصبح لا بد من وجود جيش يراقب هذه الطرق ويحميها، ويحرص على تطبيق القوانين، فكانت الدولة. ويعد موقع خربة الزيرقون قرب بلد المغير، ويبعد حوالي 13 كيلومتراً شمال شرقي مدينة إربد، أقدم مدينة تنشأ في سهول حوران في حوالي 3000 قبل الميلاد.

ويدل هذا على أن الفلاحين الأوائل في محافظة إربد، كانوا أول من طوروا قراهم إلى مدينة، وتوصلوا إلى حالة حضارية متقدمة، هي المدنية (Urbanization)، أي يحكمها دستور وقوانين ولها حاكم وجيش. وبهذا يكون موقع خربة الزيرقون قد وصل إلى مرحلة الدولة-المدينة، كغيرها من العدد القليل من مدن الدول التي ظهرت في بلاد الشام خلال الألف الرابع قبل الميلاد. وسنبين هذا الأمر في الصفحات اللاحقة من هذا البحث.

وفي الوقت نفسه الذي أخذ فيه موقع خربة الزيرقون يتحول إلى حالة التمدن، ظل تل إربد وغيره من القرى الأخرى في المنطقة قرى للفلاحين، بعضها كبير المساحة ومحصن، مثل تل إربد وتل زرعا، وأخرى صغيرة المساحة، مثل تل كفر يوبا، علماً أن تل إربد يعد أكبر التلال الأثرية في

الأردن مساحة، إلا أن الحفريات التي أجريت فيه قليلة جداً، وعلى مستوى بسيط؛ كما أنه وللأسف تعرض للدمار نتيجة لتجريف أطرافه الذي جرى خلال السنوات المتعاقبة لبناء محال تجارية وغيرها من الأبنية. وهذا أفقد الباحثين معلومات كثيرة عن طبيعة مدينة إربد في العصور السابقة للإسلام.

ودلت المسوحات الأثرية في مناطق غربي وجنوبي إربد على انتشار حقول من النصب الحجرية (دولمنز) تعود بتاريخها أيضاً للألف الرابع قبل الميلاد وما تلاه من فترات. وللأسف، فإن كثيراً من هذه النصب الحجرية دمرها الناس لاستصلاح الأراضي للأغراض الزراعية.

خلال الألف الثاني قبل الميلاد، وخاصة نصفه الأخير، وقعت المنطقة الواقعة للجنوب من مدينة حلب السورية شمالاً حتى الحجاز جنوباً (عُثر في مدينة تيماء السعودية مؤخراً على آثار فرعونية من هذه الفترة)، ومنها سهول حوران تحت السيطرة الفرعونية المصرية. ومن نافل القول أنه كانت للفرعون المصرى في الفترة بين حوالي 1550 و1200 قبل الميلاد مجموعة من المندوبين السامين الذين بنوا قصوراً لهم في مواقع، مثل تل السعيدية وطبقة فحل في الأغوار الشمالية، وكانت مهمتهم جمع الأتاوات والمحاصيل من أهل المنطقة وإرسالها للفرعون في مصر. وتثبت الكتابات الهيروغليفية المنقوشة على واجهات المباني، مثل المعابد والقصور، وكذلك المسلات الفرعونية التي تركها الفراعنة في أكثر من موقع في سهل حوران، على أن الفلاحين سكان هذه المنطقة قد ثاروا أكثر من مرة نتيجة لظلم الفراعنه لهم، ما أجبر الفرعون على إرسال حملات عسكرية لإسكات الأهالي وإخضاعهم عنوة لحكمه. وعلى سبيل المثال، الفرعون تحتموس الثالث (1468 – 1436 قبل الميلاد) جرد أثناء حكمه على مصر سبع عشرة حملة عسكرية على بلاد الشام، كما وصل أكثر من فرعون بحملاته حتى نهر الفرات، كذلك قيام فراعنة آخرون بحميلات عسكرية متعددة على بلاد

الشام، مثل حملة الفرعون سيتي الأول (1291 – 1279 ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة المشهورة، والتي وصل فيها إلى مدينة قادش بشمالي سوريا، وقد ذكر خبر هذه الحملة على مسلة بازلتية عُثر عليها في مدينة بيسان في فلسطين. كما أرسل هذا الفرعون حملات أخرى إلى جنوبي بلاد الشام في فلسطين. كما أرسل هذا الفرعون حملات أخرى إلى جنوبي بلاد الشام لإسكات القبائل البدوية المعروفة باسم «شاسو»، إضافة لإخضاع بعض الثورات التي قام بها أهل المدن، ومنها «نيو- عام» والتي ربما تكون موقع «يعمون» بالقرب من بلدة النعيمة الحالية (2005 Kafafi). كما ورد اسم مكان آخر منقوش على مسلة للفرعون رمسيس الثاني (حوالي 1279 – 1217 ق.م) عُثر عليها في مدينة بيسان أيضاً، تذكر بأن العابيرو/ الخابيرو سكان جبل يرموتا عليها في مدينة بيسان أيضاً، تذكر بأن العابيرو/ الخابيرو سكان جبل الباحثين أن الموقع يرموتا هو «يرموث – رميث»، وعرفها آخرون بأنها موقع «كوكب الهوى» في فلسطين، إلا أننا لا نستثني اسم «الرمثا» أو «تل الرميث» الذي يقع بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (Kafafi 2005).

لكنّ، وعلى الرغم من خضوع هذه المنطقة للسيطرة العسكرية الفرعونية، إلاّ أنها كانت مزدهرة اقتصادياً، إذ أثبتت الشواهد الأثرية التي عُثر عليها في تل إربد وغيره من المواقع في محافظة إربد مثل طبقة فحل وتل السعيدية، والتي تعود لأكثر من خمسمائة عام، أن أهلها كانوا على اتصال تجاري ببلاد اليونان وقبرص. ودليلنا على هذا العثور على أوان فخارية مستوردة من مايسينيا وقبرص، وهي معروضة الآن بمتحف السرايا فوق تل إربد. ومن المعلوم أن منطقة حوران جميعها كانت خاضعة لحكم الفراعنة خلال الفترة بين حوالي 1550 و1200 قبل الميلاد.

تقوم بعثة أثرية أسترالية بالتنقيب في طبقة فحل ابتداء من سبعينيات القرن الفائت لغاية الآن، وكشفت عن مخلفات أثرية غنية يمتد تاريخها من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحاضر. وجاء أقدم البقايا الأثرية في الموقع نفسه من الألف السادس قبل الميلاد، حين لم يخرج الموقع عن كونه

قرية صغيرة. وبقي الحال على ما هو عليه في العصر الحجري النحاسي (حوالي 4500 – 3500 قبل الميلاد)، حيث عُثر على بقايا لمبان وحفر للخزين في هذه الفترة. لكن الحال تبدل مع بداية العصور البرونزية؛ إذ اكتُشفت في الموقع بقايا لمدينة كانت جذورها في العصر البرونزي المبكر، حيث عُثر في الجهة المطلة على وادي الجرم على جدار عريض، يعتقد أنه كان سوراً. كذلك اكتُشفت بقايا معبد بني في العصر البرونزي المبكر واستمر استخدامه حتى حوالي عام 800 قبل الميلاد، ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد، تطورت المدينة، وكشف النقاب فيها عن بقايا سور من النوع المعروف باسم «الأسوار الزلقة» (Glacis)، وقبو مليء بالمرفقات الجنائزية خاصة الأواني الفخارية، بعضها مستورد من خارج الأردن. لكن أشهر ما عُثر عليه كان علبة مجوهرات مطعَّمة بالعاج، وكسرتين من رقيمين عليه ما كتابة بالخط المسماري.

وخضعت طبقة فحل، كغيرها من المدن الشامية في الفترة بين حوالي 1550 و1200 قبل الميلاد لحكم الفراعنة في مصر، لكنها كانت واحدة من مدن الدول في المنطقة. إذ كان لها حاكمها، لكنه كان مرتبطاً بالفرعون في مصر، كما يُستدل على ذلك من رسالة (واحدة من رسائل تل العمارنة) بعث بها هذا الحاكم إلى الفرعون المصري. وسميت المدينة في هذه المرحلة باسم «بوخيل أو فحيليوم».

من المعلوم للباحثين الأثريين والمهتمين بدراسة آثار الأردن وتاريخه، أنه لا تزال تنقصنا المعلومات التاريخية من وثائق مكتوبة أو غيرها من مصادر أثرية، وربما يكون ذلك لقلة الحفريات في مواقع تعود للعصر الحديدي (حوالي 1200 – 586 قبل الميلاد) ومن هذه المنطقة، أي منطقة شمالي الأردن بالذات. فبينما نعلم أنه كانت هناك ممالك أو مشيخات (العمونيون والمؤابيون والآدوميون) قد سكنت في المنطقة الممتدة بين نهر الزرقاء شمالاً حتى خليج العقبة جنوباً، إلا أن هوية من سكن في منطقة

إربد وعجلون في العصور الحديدية لا تزال غير واضحة. ولسنا نعرف إن كانت هناك مملكة رحوب»... أما حكم سواها هناك؟

هذا سؤال لا نستطيع الإجابة عنه بدقة حتى الآن. وكما ذكرنا، فإن السبب في هذا يعود إلى عدم توافر المصادر التاريخية التي تتحدث عن هذه المنطقة، علماً أنها غنية جداً بالمواقع الأثرية. وقد حصر العاملون بأطلس تيوبنجن بألمانيا عدد المواقع المؤرخة للعصور الحديدية والواقعة إلى الشمال من نهر الزرقاء بمائة وتسعين موقعاً. لكن أحداً من المنقبين لم ينقب فيها، اللهم إلا إذا استثنينا الأسبار الاختبارية التي أجرتها دائرة الآثار العامة الأردنية وجامعة اليرموك في تل إربد، وكذلك حفريات بول لاب/ عالم الآثار الأميركي في موقع تل الرميث الواقع قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا، وحفريات جامعة اليرموك وجامعة تيوبنجن الألمانية في تل المغير قرب إربد. أما المواقع الصغيرة والواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة إربد مثل تل الأشيعر/ قرب بلدة كفر يوبا وتل بيت يافا وجحفية، فلم تجر فيها إلا تنقيبات أثرية بسيطة، ولتسهيل الأمر، فإننا نعتقد أنه يجب أن نفرق بين المواقع والتلال الكبيرة، مثل تل إربد وتل الحصن، والتلال الصغيرة الأخرى، مثل تل جحفية وبيت يافا، من حيث المساحة والوظيفة. كذلك علينا أن نفسر العلاقة التي قامت خلال الألف الأول قبل الميلاد بين هذه المواقع مع بعضها بعضاً، ومع المناطق المجاورة. وكذلك تأثير القبائل العربية المتحركة في المنطقة الواقعة شرقى مدينة إربد، إضافة إلى تحركات الآشوريين في المنطقة أيضاً.

فإذا استطعنا أن نقرر طبيعة هذه العلاقة، نكون قد ساهمنا بشكل أو بآخر في الإجابة عن السؤال المتعلق بماهية هذه المواقع. وعلى أية حال، فإن ربط المواقع الماثلة في جنوب الأردن وفلسطين بهذه المواقع، يسهل الأمر كثيراً على الباحثين، خاصة أن دراسات مكثفة قد أجريت فيها.

وعودة إلى منطقة شمالي الأردن، وكما ذكرنا آنفاً، فإن هناك مدناً كبيرة لا تزال تنتظر معاول الآثاريين، وقد ارتبط بها عدد من القرى الزراعية الصغيرة، والتي على الأغلب ارتبطت بها اقتصادياً. لذا، فإننا نوافق القول إن بعض المواقع الصغيرة والأبراج كانت ذات أغراض زراعية، ولكن هذا لم يمنع أن تكون لها وظيفة المراقبة، سواء مراقبة الحقول الزراعية المجاورة، أو رصد هجوم متوقع من أقوام أخرى.

وإذا جاز لنا أن ندلو بدلونا حول الفترة بين حوالي 1200 و586 قبل الميلاد في منطقة شمالي الأردن، فإننا نعتقد أنه - وبعد سقوط الإمبراطورية الفرعونية في حوالي 1200 قبل الميلاد - تأسست مجموعة من الممالك الآرامية في بلاد الشام، ومن ضمنها مملكة ذكرت في المصادر التوراتية باسم «رحوب» ومركزها خربة المعلقة الواقعة على وادي راحوب بالقرب من العين نفسها. وفي ظننا أن حدود هذه المملكة امتدت بين غور الأردن غرباً ووادي الشلالة شرقاً. وأما المنطقة الواقعة إلى الشرق من وادي الشلالة حتى البادية الأردنية، ومركزها تل الرميث الواقع بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، فتبعت لملكة دمشق الآرامية.

وتدل الآثار المكتشفة والعائدة للنصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد على تقلب الأحوال السياسية في هذه المنطقة، فبعد سقوطها تحت السيطرة الآشورية، خضعت لحكم البابليين الجدد، ومن ثم الفرس (من حوالي 586 – 332 قبل الميلاد). علماً أن منطقة جنوبي بلاد الشام مجتمعة شهدت ازدهاراً كبيراً خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، على الرغم من سيطرة دول وادي الرافدين العسكرية عليها.

وبعد أن سقطت بلاد الشام بيد الحكم اليوناني في حوالي 332 قبل الميلاد، تأسست فيها مجموعة من المدن اليونانية الكبيرة، نذكر منها في محافظة إربد: أم قيس (جدارا)، والقويلبة (أبيلا)، وإربد (أرابيلا)، وبيت راس (كابيتولياس)، وربما إيدون أو الحصن (ديون) (شكل 7). وتمتاز هذه

المدن بعمارتها الكبيرة، كما أنها بنيت حسب مخطط يوناني. وعلى الرغم من نشوء هذه المدن في هذه المنطقة في الفترة اليونانية، إلا أنها لعبت دوراً أكبر بكثير خلال الحكم الرومي.



شكل 7: بعض المواقع من العصور الكلاسيكية (عن دليل متحف دار السرايا 2007: 42)

استولى القائد الرومي بومبي في عام 63 قبل الميلاد على مناطق واسعة من بلاد الشرق القديم ومن ضمنها بلاد الشام، فسقطت المدن اليونانية المذكورة سابقاً تحت حكمهم، وتحكمت روما بأمور المنطقة ومن ضمنها محافظة إربد. وبقي الأمر على ما هو عليه حتى تحولت المنطقة للمسيحية في عام 324م، حين اعترف الإمبراطور قسطنطين بالديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. ومن المعلوم أن أصل الديانة المسيحية هو جنوبي بلاد الشام، وتدل كثرة الكنائس البيزنطية المكتشفة في محافظة إربد على فأن أهلها كانوا على الدين المسيحي، وبقوا عليه حتى معركة اليرموك في عام 636 ميلادي حين تحول معظم أهلها للإسلام (شكل 8). وباعتقادنا أن مساعدة سكان هذه المنطقة المسيحيين العرب للجيش الإسلامي، بتزويدهم بالماء والغذاء كان له أثر كبير في الانتصار، والذي يزور منطقة العشة، بالقرب من بلدة سحم، الواقعة على نهر اليرموك يستطيع أن يتثبت من قولنا هذا.

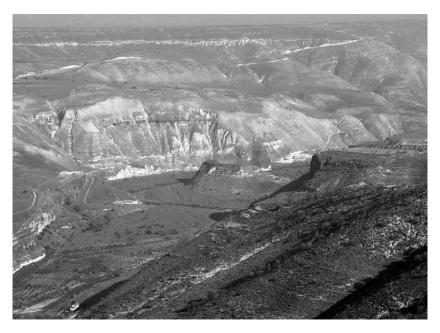

شكل 8: تلة خالد في وادي اليرموك (منطقة العشة- تصوير: يوسف الزعبي)

كما يجب أن لا ننسى أن انتصار المسلمين في معركة فحل في الأغوار والتي حصلت تقريباً في الوقت نفسه الذي حصلت فيه معركة اليرموك كان له أثر كبير أيضاً في انتشار الإسلام في المنطقة.

وبعد أن استولى الأمويون على الحكم، ونقلوا العاصمة لمدينة دمشق، لم تلعب هذه المنطقة، منطقة شمالي الأردن، الدور السياسي الكبير الذي ينتظره الباحثون لقربها جغرافياً من المركز السياسي. كذلك الأمر في الفترات العباسية، لكن الأمر تغير في الفترات الأيوبية المملوكية والعثمانية، فقد كان هناك وجود سكاني أكبر، خاصة إذا ما علمنا أن سكان الأغوار في الفترة الأيوبية/ المملوكية زرعوا قصب السكر، بدلالة وجود عدد من معاصر السكر في الأغوار، مثل تل السكر بالقرب من المشارع، وكريمة، كانت تزود منطقة بلاد الشام بهذا المنتوج. كما أن سكان المرتفعات الجبلية، كما أثبتت الحفريات في تلال يعمون، ودوحلة، وصعد، وتل الحصن أن الفلاحين انتشروا وأسسوا لهم قرى وبلدات فوق المرتفعات الجبلية.

وبعد أن انتصر العثمانيون في عام 1516 ميلادية على المماليك في معركة مرج دابق الواقعة بالقرب من مدينة حلب، بسطوا نفوذهم على هذه المنطقة. وقاموا بعدد من التقسيمات الإدارية، ليس من واجبنا التحدث عنها، خاصة أن موضوعنا يختص بالفترات السابقة للإسلام، فأصبحت مدينة إربد تابعة ولم تشكل مركزاً سياسياً هاماً، على الرغم من بناء مبنى قلعة السرايا العثمانية فوق تل إربد، والذي استُخدم في يوم من الأيام سجناً، وتحول الآن إلى متحف أثري.

وحتى نعطي القارئ صورة شاملة عن تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام وجدنا أنه من الضروري أن نقدم دراسة موجزة عن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها عبر العصور، ونبدأ بأقدمها.

# الفصل الثالث الصيادون وجامعو القوت في محافظة إربد (حوالى مليون - 12000 ألف سنة من الآن)

يظهر أن حال الناس الذين عاشوا خلال ما يعرف باسم العصر الحجري القديم (Palaeolithic) في منطقة محافظة إربد لم يختلف عن بقية الأمم الذين انتشروا فوق بقاع متعددة من العالم. إذ عاشوا على شكل مجموعات، يتراوح عدد أفراد المجموعة الواحدة بين 15 و20 شخصا متكافلين متضامنين وعلى سوية اجتماعية واحدة، أي أن الواحد للكل والكل للواحد. ولم يستقروا في مكان واحد طيلة أيام السنة، بل تنقلوا في الأماكن التي توفرت فيها وسائل المعيشة من مأكل ومشرب. واعتمدوا صيد الحيوانات وجمع ثمار النباتات، لذا أطلق العلماء على هذا الدهر اسم مرحلة التنقل والصيد والالتقاط والجمع».

ويظهر أن هذه المجموعات البشرية تنقلت حول مصادر المياه الدائمة خاصة الأحواض المائية والينابيع والأودية الدائمة الجريان. وإذا كان العلماء لم يعثروا، حتى الآن، على أية مخلفات لهذا الإنسان في مدينة إربد نفسها، لكن عُثر على أدوات صوانية استخدمها الناس في المناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي والشرق من مدينة إربد (شكل 9)، مثل موقع الخناصري في محافظة المفرق، وفي غربي مدينة إربد في منطقة المشارع، مثل موقع في محافظة المفرق، وفي غربي مدينة ولا وموقع أبو هابيل على وادي الريان (Muheisen 1988).



شكل 9: أداة صوانية من موقع أبو هابيل تاريخها حوالي مليون سنة (من مجموعة المرحوم الدكتور مجاهد المحيسن)

أشارت الدراسات الميدانية التي أجرتها البعثة الإسترالية في منطقة وادي الحمة إلى أن مجموعات من الصيادين ولاقطي الثمار قد حضروا لمنطقة الوادي قبل حوالي 35 ألف عام، وبنوا لأنفسهم وفي مرحلة لاحقة (قبل 12 ألف سنة) مخيماً ثابتاً، كان يعتقد أنه قرية، عُثر فيه على بقايا بنائية، وأدوات صوانية، وأدوات بازلتية تستخدم للطحن، والسحن، والجرش، وسنقدم دراسة سريعة وموجزة عن هذا المخيم وموجوداته والمعروض جزء منها في متحف السرايا على ظهر تل إربد، ومتحف التراث الأردني في جامعة اليرموك.

## الفصل الرابع بين التنقل والصيد والجمع والاستقرار والإنتاج (حوالي 12000 - 10500 سنة من الحاضر)

حاول كثير من الباحثين دراسة الأسباب التي أدت إلى تحول المجتمعات البشرية التي عاشت في بلاد الشام بشكل عام من التنقل والصيد والالتقاط إلى حياة الاستقرار في أماكن ثابتة طيلة أيام السنة وإنتاج طعامهم عن طريق الزراعة وتربية الحيوانات. وعزا كثير منهم السبب إلى تحول حصل في الأحوال المناخية قبل أكثر من اثني عشر ألف سنة من الآن، وذكروا أن طبقة الجليد التي كانت تغطى نصف الكرة الأرضية الشمالي تراجعت عن مناطق أوروبا إلى المناطق القطبية الشمالية، وهذا أدى إلى نهاية العصور الباردة في جنوبي الكرة الأرضية، وكان له أثر كبير في تغيير الغطاءين النباتي والحيواني في هذه المنطقة، ومنها بلاد الشام. ومن هنا كان لا بد للناس من التكيف مع هذا التغير، فحصدوا الحبوب البرية، بدلالة العثور على عدد من المناجل التي تستخدم في حصدها (شكل 10)، واستفادوا من الثروة السمكية، إذ وُجدت صنانير تستخدم في صيد الأسماك، وتخصصوا في أكل أنواع معينة من الحيوانات (كفافي 2013: 101). كما يظهر أن الناس الذين عاشوا في منطقة بلاد الشام قد استقروا وبنوا لهم أكواخاً مستديرة الشكل في العراء، أي انتقلوا من داخل الكهوف إلى مناطق مكشوفة أمامها، لكنهم استخدموها إما طيلة أيام السنة أو لفترات معينة منها. وبطبيعة الحال ومع مرور الزمان تزايد عدد الناس في المناطق الثابتة مما أسفر قبل حوالي عشرة آلاف عام، وربما أكثر بقليل، عن تحسن في نظامهم الاجتماعي والاقتصادي.



شكل 10: منجل مصنوع من العظم وقد ثبتت فيه نصلات صوانية عُثر عليه في موقع وادي الحمة 27 (تصوير: يوسف الزعبي)

وأثبتت المسوحات الأثرية التي أجريت في محافظة إربد أن الناس استمروا، على الأغلب، في العيش بالقرب من مصادر المياه الدائمة، ومن أفضل الأمثلة على هذا موقعا وادي الحمة 27 وموقع عين راحوب. علماً أن الموقع الأول (حوالي 12000 - 10000 سنة من الحاضر) أقدم تاريخاً من الثاني (حوالي 11000 - 10500 سنة من الحاضر).

وقد عثر في كلا الموقعين على بقايا بيوت مبنية من الحجارة غير مشذبة (شكل 11). ويتميز موقع وادي الحمة 27 بمساحته البالغة حوالي



شكل 11: صورة لبقايا معمارية من موقع وادي الحمة 27 بالقرب من بلدة المشارع (Philip Edwards

2000 مــــر مــربع، وغناه بالمخلفات الأثرية، والتي تكونت من المجارش والمطاحن والمدقات البازلتية، والمناجل، والمدافن. ويظهر أن المجموعات البشرية التي استقرت في الموقعين قد اعتمدت الصيد بشكل رئيس، إضافة إلى أنها اختصت في أكل لحوم أنواع محددة من الحيوانات خاصة الغزلان. كما يشير العدد القليل من المباني المكتشفة إلى أن سكان الموقع الواحد منهما كان لا يتجاوز العائلتين، حتى أن المنقب في موقع تل الحمة اقترح أن البناءين الدائريي الشكل ربما استخدما مركزاً دينياً للمجموعات البشرية التي كانت موجودة في المنطقة/ المناطق المحيطة بوادي الحمة.

أما موقع عين راحوب فيبعد حوالي 13 كيلومتراً شمال شرق مدينة إربد، ويتمركز فوق منطقة جبلية منخفضة تقع مباشرة إلى الغرب من وادي راحوب، في المنطقة المقابله لتل المغير (شكل 12). واكتُشفت في المناطق المحاذية لمضخات مياه عين راحوب بقايا معمارية وأدوات صوانية وعظمية تعود للألف العاشر قبل الميلاد، وأخرى تعود للألف السادس قبل الميلاد (كفافي 2013: 118؛ 486).



شكل 12: موقع عين راحوب (تصوير: يوسف الزعبي)

وللمقارنة نذكر هنا موقع عين الملاحة في منطقة الحولة بشمالي فلسطين، حيث اكتُشفت قرية سكنها صيادون قبل أكثر من 12 ألف عام. وعُثر فيها على مبان سكنية وقبور ومخلفات أثرية أخرى.

### الفصل الخامس القرى الأولى في محافظة إربد

تحولت المجتمعات البشرية في بلاد الشام قبل حوالي 10500 إلى الاستقرار في قرى طيلة أيام السنة، وربما كان السبب في هذا معرفة الزراعة، وخاصة زراعة الحبوب، تبعها في مرحلة لاحقة تدجين الحيوانات. لكن هذا التحول لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة لتطور معرفة وذكاء إنساني رافقه تحول في الأحوال المناخية. فلم يكن الأمر وليد اللحظة، بل سبقه تركز المجتمعات البشرية في منطقة واحدة بسبب توافر أسباب المعيشة طيلة أيام السنة، وخير مثال على هذا في وادي الحمة، ووادي الريان (اليابس سابقاً) في شمالي الأردن، وفي مناطق وادي فينان ووادي الذراع في جنوب الأردن. أي أن الناس استقروا بالقرب من مصادر المياه الدائمة وحيث توافرت الأرض الصالحة للزراعة. وفي بداية هذه المرحلة (حوالي 8500 - 7500 قبل الميلاد) بني الناس لأنفسهم أكواخاً بعيدة عن بعضها بعضاً، لكنهم وفي المرحلة اللاحقة (حوالي 7500 - 6000 فبل الميلاد) بنوا بيوتاً تتكون من أكثر من غرفة، بل وتشكل البناء من طابقين، وأفضل الأمثلة على هذا جاء من مواقع عين غزال على وادى الزرقاء، والغوير على وادى الغوير الذي يصب في وادى فينان في منطقة وادى عربة. وللعلم، فإن الحفريات التي أجريت في محافظة إربد لم تكشف عن قرى من الفترة السابقة لحوالي 5600 قبل الميلاد، ويظهر أن السبب في هذا أن الناس تحركوا إما باتجاه وادى الزرقاء، أو باتجاه وادى الأردن حيث عُثر على عدد من المواقع الكبيرة، مثل، عين غزال وتل أبو الصوان.

وذكر المختصون بدراسة البقايا النباتية والحيوانية في العصور القديمة أن الناس زرعوا القمح والشعير والعدس والحمص، ودجنوا الماعز والأغنام ومن ثم الأبقار والخنازير. وبناء عليه، فحياة الرعى، إضافة للزراعة، أصبحت تؤمن للإنسان موارده الغذائية من نبات ولحوم. وجاء استغلال منتجات الحيوانات الثانوية، مثل الصوف والحليب، في مرحلة لاحقة. وعلى الرغم من هذه الموارد الغذائية، بقى صيد الحيوانات والطيور والأسماك، وجمع بعض الثمار يشكل جزءاً هاماً في وجبة الناس الغذائية. ومجمل القول، فإننا نعتقد أن تعدد مصادر الانتاج أدى إلى وجود فائض لحاجات الناس، فكان لا بد من تصريفها عن طريق التبادل والتجارة. كذلك فإن الزراعة بحاجة إلى تصنيع أدوات الحراثة والعزق والحصاد والتذرية والتخزين، وهذا أدى إلى ظهور أناس تخصصوا في تصنيع الحرف اليدوية. كما أن الزراعة والتجارة أدتا إلى ظهور الملكيات الخاصة، وتحول الناس من شيوعية الموارد الحياتية إلى رأسماليتها. وأدى التحول إلى الرأسمالية إلى تنازع على الملكيات والموارد المائية والمواد الخام، وكذلك إلى ظهور الطبقات الاجتماعية. وبما أن هذه الموضوعات ليست من اهتمام هذا البحث، فإننا سنكتفى هنا بضرب أمثلة على أقدم القرى في محافظة إربد.

يعتقد بعض الباحثين (Koucky and Smith 1986: 29, Fig. 4) أن المياه التي كانت تغطي الأغوار، والتي سميت ببحيرة اللسان، تراجعت بشكل كبير قبل حوالي 12,000 سنة من الحاضر، وأن المياه بقيت تغطي المنطقة الممتدة بين بحيرة طبرية في الشمال ووادي الريان في الجنوب، لكنها اختفت قبل حوالي 5000 عام مخلفة مجموعة من السبخات، وأن المنطقة قد سادها طقس حار ورطب. على أية حال، لم يتم التعرف في منطقة الأغوار التابعة لمحافظة إربد على أية مواقع تعود لمرحلة القرى الزراعية الأولى (العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار)، عدا موقع واحد يسمى «أبو عرابي» والذي يقع إلى الشمال من مقام شرحبيل بن حسنة (Kafafi 1982).

وللأسف فإن هذا الأمر ينسحب على كل المناطق الأخرى بمحافظة إربد، حتى الآن.

ظهرت أولى القرى الزراعية في محافظة إربد خلال الألف السادس قبل الميلاد (حوالي 5000 - 4500 قبل الميلاد)، ووجد بعض منها على وادي الشلالة (موقع الشلاف)، ووادي راحوب (عين راحوب) وفي وادي زقلاب (طبقة عين البومة) وفي منطقة الأغوار الشمالية (مواقع طبقة فحل وأبو (طبقة عين البومة) وفي منطقة الأغوار الشمالية (مواقع طبقة فحل وأبو حامد). وهذا يعطي الانطباع بأن الناس انتشروا خلال هذه الفترة في منطقة أوسع من الفترات السابقة، لكن القرى أصبحت صغيرة المساحة. وأهم ما يميز هذه القرى أن ساكنيها صنعوا لهم أواني من الصلصال، خاصة جرار التخزين وحفظ الماء، إضافة إلى الصحون باختلاف أحجامها. كما أن الناس اعتمدوا في معيشتهم على الزراعة وتربية الحيوانات بشكل رئيس، وقل الاهتمام بالصيد على خلاف سكان البادية الأردنية الذين ظل الصيد هو الأساس عندهم للحصول على الغذاء (كفافي 2013: 151). ولن نستطيع هنا أن نتحدث عن كل واحدة من هذه القرى على حدة، لكننا سنجمل الصفات العامة لها أدناه.

لقد أنشئت قرى الألف السادس قبل الميلاد في محافظة إربد في مناطق تشرف على الأودية وبالقرب من الينابيع الدائمة، مثل موقع الشلاف على وادي الشلالة (شكل 13)، وعين راحوب على وادي الراحوب (شكل 12). وبالمقارنة مع القرى الأقدم منها، نجد أنها تراجعت من حيث المساحة والبناء عن سابقاتها، لكن انتشارها كان أوسع. كما أن الناس صنعوا خلال هذه الفترة أوانيهم من الصلصال. كما استمروا بزراعة الحبوب وتربية الحيوانات وصيدها.



شكل 13: منظر عام لموقع الشلاف على وادي الشلالة (تصوير: يوسف الزعبي)

وإذا ما انتقلنا للألف الخامس قبل الميلاد فإننا نجد أن سكان محافظة إربد قد تركزوا في منطقة الأغوار الشمالية، مثل موقع أبو حامد الواقع إلى الغرب من بلدة الكريمة (شكل 14)، وكذلك موقع قرن صرطبة في منطقة المرتفعات الجبلية المشرفة على موقع طبقة فحل. ولاحظ المنقبون في موقع تل أبو حامد أن الناس بنوا لأنفسهم بيوتاً من اللبن الطيني يعود أقدمها للألف السادس قبل الميلاد. ويظهر أن سكان هذا الموقع قد زرعوا أشجار الزيتون إضافة للحبوب الأخرى التي خزنوها في جرار كبيرة جداً (شكل 15)، وفي حفر حفرت في الأرض، كما أنهم استخرجوا الألبان من الحليب، إذ عُثر على ممخضات صلصالية، كما صعفوا أصواف الحيوانات.



شكل 14: منظر عام لموقع تل أبو حامد في منطقة الكتار

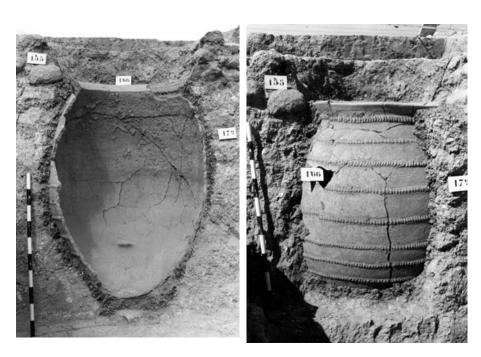

شكل 15: جرة تخزين من تل أبو حامد

من هنا نرى أن قرى الفترة الممتدة بين حوالي 4500 وقبل الميلاد قد اعتمدت في معيشتها على زراعة الحبوب والقطاني وتربية ورعي الأبقار والخراف والماعز والخنازير (في غور الأردن)، إضافة لجني ثمار أشجار الكرمة والزيتون والنخيل. وتعلم الناس حرفاً متعددة ومتوعة وأصبحت لديهم تخصصات في الإنتاج. كما استغل الناس منتجات الحيوانات، فصبغوا الأصواف وغزلوها، واستخرجوا منتجات الحليب (شكل 16). إضافة لهذا، عرف سكان جنوبي الأردن، خاصة منطقة وادي عربة تعدين النحاس. ولما كانت الزراعة عماد الحياة، ولتسهيل أمر الحراثة وحمل الأثقال استعمل الناس الحيوانات وخاصة الحمير، بدلالة العثور على عدد من الدمى التي تمثل حيوانات تحمل أثقالاً. وباستخدام الإنسان الحيمار وسيلة نقل، زاد الإنتاج، ونشطت التجارة، وسهل التواصل بين المجتمعات الزراعية في ذلك الوقت.

وبالإضافة لصناعة الأواني الفخارية والأدوات الصوانية صنع الناس أواني ومنصات من البازلت (شكل 17)، خاصة أن خاماته متوافرة في حوض نهر اليرموك، والطفوح البازلتية في مناطق بلدات سال وبشرى. وتتكون الزبادي البازلتية من قسمين، العلوي على شكل زبدية، والسفلي على شكل قاعدة مرتفعة مفرغة على شكل منصب. ويعتقد بعض الدارسين أن هذه الآنية بالإضافة للمنصات استخدمت مباخر في المعابد.

ومن الظواهر الأثرية التي تؤرخ للألف الرابع قبل الميلاد ما يُعرف باسم النصب الحجرية «الدولمنز»، وهي تكثر في محافظة إربد. ويطلق عليها الناس في محافظة إربد عدة أسماء نذكر منها: الحجارة المتراكبة، وبيت الغولة، والنواطير، والتصاريف. ويكون شكل النصب الحجري إما على شكل طاولة أو صندوق حجري. وهي تتكون في الأغلب من غرفة واحدة، وفي حالات قليلة أخرى من أكثر من غرفة (شكل 18). وتتركز حقول الأنصاب الحجرية في مناطق شمال وشمال عربي وجنوبي مدينة إربد.



شكل 16: صورة لمخضة حليب من الألف الخامس قبل الميلاد وجدت في تل أبو حامد في غور الأردن



شكل 17 أ. زبدية بازلتية بقاعدة شكل 17 ب. منصة (مذبح) من البازلت



شكل 17 أ. زبدية بازلتية بقاعدة مرتفعة

وجاء معظمها مكوناً من بلاطات حجرية ضخمة (ثلاث أو أربع) تبنى على شكل طاولة. ولوحظت واحدة منها على الطريق الرئيسة الواصلة بين بلدتي الحصن وكفريوبا تتكون من غرفتين بدلاً من غرفة واحدة كما هو شائع. وسجل الرحالة والمكتشفون ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر ولغاية الآن عددًا من حقول الأنصاب الحجرية في الحصن، وقفقفا، وأم خروبة، وكفر أبيل، وراسون، وكفريوبا، وجفين، وزحر.





شكل 18: نماذج من النصب الحجرية في محافظة إربد

وعثر في منطقة داميا، بالقرب من مثلث العارضة في الأغوار الوسطى، على «دولمن» بني من طابقين ومن أكثر من ثلاث بلاطات حجرية كبيرة، وهناك فتحة في البلاطة الأمامية. ولم يُعثر في النصب الموجودة في محافظة إربد على مدافن، حتى الآن، بينما عُثر على مدافن في حقل النصب في داميا. وعلى أية حال، وعلى الرغم من عدم اتفاق الباحثين على تاريخ محدد لهذه المظاهر المعمارية، إلا أن الغالبية العظمى منهم تتفق على أنها بُنيت في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد وما بعده من فترات.

#### الفصل السادس التحول إلى المدينة

(حوالى 3600 - 3000 قبل الميلاد)

تمتع الأردن بتنوع مناخى وبيئى وموقع متوسط بين مناطق بلاد الشرق القديم. وهذا أثر على توافر مصادر العيش طيلة العام، كما أنه كان ولا يزال معبراً وملجأ للمجموعات البشرية في منطقة شرقي البحر المتوسط، والجزيرة العربية، ومصر. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى حدوث تطورات مستمرة، وعبر العصور المختلفة، فانتقل الناس من مرحلة اقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتكنولوجية وسياسية لأخرى. فبعد أن كان الحجر المادة الأساسية الوحيدة التي استخدمها الإنسان في العصور الحجرية المبكرة، أضاف إليها صناعة الأواني الفخارية في منتصف الألف السادس قبل الميلاد، والمعدنية في منتصف الألف الخامس قبل الميلاد. إذن صعد سكان الأردن السلم الحضاري كغيرهم من شعوب المنطقة، وساعدهم في هذا تواصلهم مع المناطق المجاورة وتوافر بعض المواد الخام فيه، مثل النحاس والحديد. كما استقبل موجات من الهجرات في العصور القديمة، مثل تلك التي خرجت من الجزيرة العربية وقدوم الأموريين في الألف الثالث قبل الميلاد، ولا ننسى خضوع المنطقة لحكم الفراعنة خلال النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، وغزوات الآشوريين، والبابليين، والفرس، واليونان، والروم، وما تلاها في العصور الإسلامية.

تشير المكتشفات الأثرية إلى أن التحول من القرية للمدينة في جنوبي بلاد الشام ككل، والأردن بشكل خاص، تأخر عن جنوبي وادي الرافدين

ووادي النيل. ويعدُّ الآثاريون المرحلة الممتدة بين حوالي 3600 و3000 قبل الميلاد مرحلة انتقالية بين القرى الزراعية، مثل أبو حامد، وبداية تشكل المدينة، مثل، خربة الزيرقون على وادى الشلالة. ويتساءل العلماء حول أسباب هذا التحول، وكيفية حدوثه، فهل حصل هذا نتيجة لأسباب خارجية؟ أم نتيجة لتطورات محلية؟ وبرأينا فإن المتابع لنتائج المسوحات والتنقيبات الأثرية في محافظة إربد يستطيع الحكم على أن التطور كان نتيجة لمتغيرات وتطورات محلية، وأفضل مثال على هذا يمكن أن يؤخذ من المواقع الأثرية الممتدة على وادى الشلالة المؤرخة من العصور الناطوفية (حوالي 12000 سنة من الآن وحتى الوقت الحاضر). هذا مع العلم أننا لا نستطيع أن ننكر في الوقت نفسه المؤثرات الخارجية، كما أشارت التنقيبات الأثرية في عدد من المواقع في محافظة إربد، مثل تل الشونة الشمالية وطبقة فحل إلى استمرارية الاستقرار في الموقع نفسه من نهاية الألف الرابع حتى بداية الألف الثالث قبل الميلاد (كفافي 2006: 70). على أية حال، تميزت نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بوجود قرى زراعية انتشرت فوق مناطق واسعة من محافظة إربد، نذكر منها: تل الفخار، وخربة الزيرقون، وسال، وتل إربد، وتل الأشيعر، وتل كفر يوبا، وتل الحصن، وتل زرعا، وتل الشونة الشمالية، وقد اختلفت هذه القرى في مساحاتها. هذا الزخم في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة أدى إلى وجود فائض بالإنتاج، مما مكن الناس من تصريف الفائض بشراء حاجياتهم، أو عن طريق التبادل. لكن الأهم من التجارة وإنشاء الطرق والمراكز التجارية، هو عملية التواصل التي حصلت بين المناطق القريبة والبعيدة وتأثر الناس ببعضهم بعضاً. وبقى الأمر على ما هو عليه حتى بداية الألف الثالث قبل الميلاد (حوالي 2900-2800 قبل الميلاد)، حين بدأت شواهد المدن الأولى بالظهور في منطقة جنوبي بلاد الشام، وأفضل مثال عليها جاء من خربة الزيرقون بمحافظة إريد (شكل 19).



شكل 19: صورة جوية لموقع تل الفخار على وادي الشلالة في الجهة المقابلة لموقع خربة الزيرقون (تصوير: يوسف الزعبي)

#### الفصل السابع المدن الأولى في محافظة إربد

اتفق العلماء على أن المدن الأولى تأسست في بلاد الشرق القديم خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد، وأن أقدمها نشأ في جنوبي وادي الرافدين، وبالتحديد في مدينة الوركاء. أما في جنوبي بلاد الشام بشكل عام، والأردن بشكل خاص، فكان هذا خلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، وازدهرت هذه المدن في الفترة الواقعة بين حوالي 2800 ولاكود، وخير مثال عليها موقع خربة الزيرقون الذي يبعد حوالي 13 كم شمال—شرقى مدينة إربد.

وإذا ما طفنا في إربد ومحيطها وجدنا العديد من القرى تنتشر فوق جميع المناطق الجغرافية، وهذا يؤشر على أن منطقة إربد كانت ذات كثافة سكانية عالية في تلك الأيام. ومن تلك المواقع تل إربد، وتل الحصن (شكل 20)، وخربة راحوب، وتل الفخار، وأم الرجلين، وكفر يوبا، وطبقة فحل، والمغير، وسال، وتل زرعا. وتركزت هذه القرى في الأراضي الخصبة وحول مصادر المياه الدائمة. ونعتقد أن المجتمعات التي عاشت في هذا الوقت كانت أكثر تعقيداً من مجتمعات الألف الرابع، إذ أصبح هناك فائض في الإنتاج، أي أصبح الناس أكثر ثراء، وكانت هناك مُلكيات خاصة، بدليل العثور على عدد من طبعات الأختام على الجرار الفخارية التي عُثر عليها في خربة الزيرقون. وظهرت المدينة المحصنة بالأسوار، كما هو حال تل إربد، ولها بوابات، وضمت معابد، وخير مثال على هذا، موقع خربة الزيرقون. إذن شهدت منطقة إربد قبل حوالي خمسة آلاف عام ظهور أولى

المدن في الأردن. ومن المواقع المهمة التي لم يُكشف عن آثارها في العصور البرونزية بشكل كامل موقع تل الحصن.

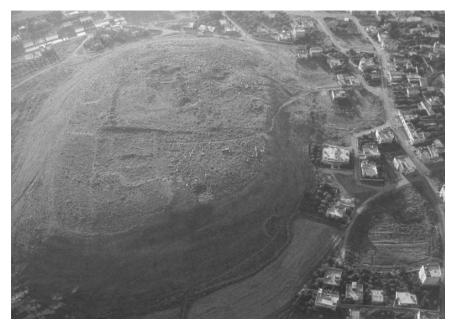

شكل 20: منظر عام من الجو لتل الحصن (Ancient Jordan from the Air عن

ولما كانت للمدينة قوانين وأنظمة تحكم أهلها ويقوم على تنفيذها قادة في المجتمع، كما يجب أن تكون لها قوة عسكرية تعمل على حمايتها وتنفيذ القوانين المعمول بها فيها. وحتى لا أُطيل هنا، أُقدم أدناه فكرةً موجزةً عن موقع الزيرقون.

يبعد موقع خربة الزيرقون حوالي 13كم من الشمال الشرقي لمدينة إربد، وبالتحديد 2,5 كم إلى الجنوب الشرقي من تل المغير. ويتمركز الموقع الأثري فوق الحافة الغربية لوادي الشلالة (شكل 21). وقد قامت جامعتا اليرموك الأردنية وتوبنغن الألمانية بالتنقيب في الموقع ابتداءً من عام 1984م (Ibrahim and Mittmann 1986; 1987; 1989; 1994).



شكل 21: صورة جوية لموقع خربة الزيرقون ( عن كتاب Ancient Jordan from the Air

ويمكن تحديد أبعاد الموقع من خلال تتبع السور الذي يُحيط به بمساحة تبلغ أبعادها 400×300م. وبني السور من كتل حجرية كبيرة ومتوسطة الحجم. وللموقع بوابتان، إحداهما في المدينة العليا (أي المنطقة المرتفعة من الموقع) والثانية في المنطقة السفلى. ويبدو أن شكل البوابة العليا كان بسيطاً في المرحلة البنائية الأولى، إلا أنه أصبح أكثر تعقيداً في المراحل اللاحقة (Douglas 2007).

ومن أكثر الأبنية أهمية في مدينة الزيرقون، المعبد الذي عُثر عليه في المدينة العليا (Ibrahim 1999). وهو ذو مخطط هندسي متكامل، ومبني من الحجارة غير المشذبة، وبني المذبح في ساحته الخارجية (شكل 22). وتحيط بالمعبد مرافق معمارية أُخرى، مثل عدد من الغرف، عُثر في إحداها على كسر فخارية من النوع المسمى فخار خربة الكرك. كما عُثر على طبعات أختام ودمى صغيرة (شكل 23).

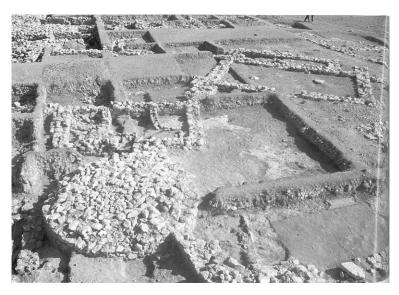

شكل 22: صورة لمعبد خربة الزيرقون (حوالي 2700– 2400ق.م) (تصوير: يوسف الزعبي)



خربة الزيرقون (حوالي 2800 قبل الميلاد).



شكل 23 أ طبعات أختام على سطوح جرار فخارية من دمية لطاولة في وسطها مذبح من خربة الزيرقون (حوالي 2800 قبل الميلاد).

وعلى أية حال، فلقد عثر المنقبون على أزقة وشوارع تفصل بين الوحدات السكنية، وهذا يدل بطبيعة الحال على أن المدينة بُنيت اعتماداً على مخطط جرى إعداده مسبقاً.

هذا ملخص حول نتائج التنقيبات التي أُجريت في خربة الزيرقون الواقعة إلى الشرق من تل إربد (1994; 1999; 1999)، لكن ماذا عن المناطق الأخرى المحيطة بالمدينة؟ بالتأكيد، كشفت المسوحات الأثرية عن مواقع مؤرخة للعصر البرونزي المبكر، ولكن، وللأسف، لم يُنقب فيها (1970 Mittmann)، وأذكر من أهم هذه المواقع، موقعاً يتمركز على الطريق الواصل بين بلدتي كفر يوبا ودير أبو سعيد، حيث يوجد تل صغير اسمه «تل كفر يوبا»، وقد تعرض للتدمير من السكان المجاورين له. كذلك، فإن ما يلفت الانتباه في هذه المناطق وجود عدد من النُصب الحجرية، والتي تعرضت للدمار والخراب من قبل الأهالي، والذين، وللأسف، لا يعلمون مدى أهميتها التاريخية، كما أسلفنا.

ولم تكن خربة الزيرقون المدينة الوحيدة من العصور البرونزية في شمالي الأردن، لكن تلتها مدن أخرى برز عدد منها في شمالي وادي الأردن، مثل موقعي طبقة فحل وتل أبو الخرز. ولسنا هنا بصدد الحديث عنه ما بالتفصيل، وإنما نشير إلى أهميتهما وضرورة وضعهما على الخريطة السياحية الأردنية. وموقع طبقة فحل من أكبر وأهم المواقع الأثرية في الأردن، إذ بدأ الاستقرار فيه قبل أكثر من ثمانية آلاف عام، وعُثر فيه على معبد بقي مستخدماً لحوالي ألف وخمسمائة سنة. ومن طبقة فحل بُعثت أقدم رسالة دبلوماسية أردنية من حاكم المدينة إلى الفرعون المصري في حوالي 1400 قبل الميلاد، وكانت المدينة ملجأ للمسيحيين الهاربين من ظلم الرومان، وعلى أرضها حصلت أولى معارك الفتح الإسلامي (غوانمة 1986ب).

ويبدو أن سكان المنطقة قد حافظوا على طابعهم الزراعي خلال المرحلة التي يطلق عليها اسم العصر البرونزي المتوسط (حوالي 2000 - 1550 ق.م).

إذ إنه وللأسف، لا تتوافر لدينا في الوقت الحاضر معلومات كثيرة من تل إربد أو المناطق القريبة من المدينة عن هذه الفترة. غير أن بعض الدراسات أشارت إلى وجود مظاهر استقرار في تل فوعرة من هذه الفترة.

وعلى أية حال، فإن أهم المكتشفات الأثرية من العصر البرونزي المتوسط قد اكتُشف في موقع طبقة فحل (شكل 24). ومن المعلوم أن هذا الموقع كان من بين المواقع التي ذكرت في نصوص اللعن الفرعونية والمؤرخة لحوالي 1800 قبل الميلاد. وورد ذكرها على النحو الآتي: (أمير بخيلم، الذي السمه «عابيرو – عانو (Posner 1940: 68; Albright 1941: 16-21).

وعثر في طبقة فحل أيضاً على معبد بدأ استخدامه في العصر البرونزي المبكر، ثم استمر في المتوسط (2000 - 1550 ق.م)، والمتأخر (1550 - 1200 ق.م) (شكل 25). ويماثل بناء هذا المعبد مباني المعابد الكنعانية الأخرى التي عُثر عليها في مواقع أخرى في بلاد الشام.



شكل 24: منظر من الجو لموقع طبقة فحل (عن Ancient Jordan from the Air)

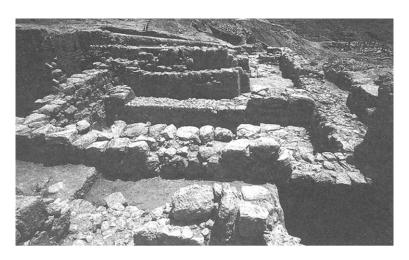

شكل 25: معبد طبقة فحل من العصور البرونزية (عن S. Bourke)

ومن أهم اللقى الأثرية التي عُثر عليها في موقع طبقة فحل صندوق مجوهرات صغير مصدف بمناظر زخرفية فرعونية (شكل 26)، وكسرتان من لوحين طينيين مكتوب عليهما بعض العلامات بالخط المسماري، ويعتقد أنهما أموريتان (كفافي 2013).



شكل 26: صندوق مجوهرات مصنوع من العاج عُثر عليه في طبقة فحل (العصر البرونزي المتوسط 1600 - 1550 ق.م)

وقد يسأل سائل: وماذا عن تل إربد؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن الموقع، وكما ذكرنا، قد سُكن لأول مرة خلال الألف الرابع قبل الميلاد، بدلالة العثور على كسر فخارية مؤرخة لهذه الفترة. وأما أقدم البقايا المعمارية التي عثر عليها فيه حتى الآن فتعود للعصر البرونزي المبكر الأول. وأما خلال العصر البرونزي المبكر الثاني حتى الرابع، فلم تكشف الحفريات الأثرية في التل إلا عن طبقات لا تحوي مخلفات أثرية مهمة. وباعتقادي فإن تركُّز السكان خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد كان في منطقة وادي الشلالة، حيث عُثر على عدد من المواقع، إضافة للزيرقون، منها تل الفخار. وعلى أية حال، فإن الحفريات الأثرية التي أجرتها جامعة اليرموك في تل إربد في ثمانينيات القرن الفائت أثبتت أن الناس وخلال بداية العصر البرونزي المتوسط بنوا لهم بيوتاً من اللبن، كما أنهم أشادوا سوراً أحاط بالمدينة.

أما خلال المرحلة الأخيرة من العصر البرونزي (حوالي 1500-1200 م)، فقد كشفت الحفريات عن مبان في تل إربد، عُثر في أحدها على أوان فخارية يُعتقد أنها استُخدمت لأغراض دينية. كذلك عُثر في مخيم إربد الذي بني فوق الجهة الشمالية من التل على مقابر حوت أواني فخارية بعضها مستورد من قبرص وبلاد اليونان (شكل 27). وعُثر في موقع تل إربد (المخيم) على كسرة من جرة فخارية تعود لهذه المرحلة التاريخية ومزخرفة بأشكال متعددة منها صورة لصياد (شكل 28)، يعتقد بعض الباحثين أنها لفرعون مصري يصطاد الأسود بمنطقة شمالي الأردن خلال الفترة بين 1550 و1400 قبل الميلاد (Kafafi 2014).



شكل 27 ب. عُثر عليها في طبقة فحل

شكل 27 أ. أباريق فخارية مستوردة من قبرص مزهرية مستوردة من بلاد اليونان وجدت في تل إربد



شكل 28: رسمة على جرة فخارية تمثل صياداً من موقع تل إربد

وتشير نتائج الحفريات الأثرية في موقعي تل إربد وتل الفخار إلى ازدهار منطقة شمالي الأردن خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد. إذ عُثر، إضافة لهذين الموقعين، على مواقع أخرى معاصرة منتشرة في معظم المناطق المحيطة بإربد، نذكر منها مواقع يعمون، وجحفية، وقويلبة، وسحم، والصريح. وعلى الرغم من العثور على عدد كبير من المواقع المؤرخة لهذه الفترة، إلا أن بعض الباحثين يرون أن معظم المدن الكنعانية قد تم تدميرها في هذه الفترة وتحول سكانها إلى فلاحين أو بدو.

وعُثر في بعض المواقع المؤرخة للمرحلة بين 1550 و1400 قبل الميلاد على بقايا معمارية قليلة، لكن أغلبها عُثر عليه في مواقع الأغوار الشمالية، مثل، طبقة فحل، وتل أبو الخرز، وتل السعيدية (كفافي 2006: 228). كما أن بعض هذه المواقع كان محاطاً بسور، أي محصناً، مثل تل إربد الذي أُعيد فيه استخدام سور المرحلة السابقة (العصر البرونزي المتوسط)، وهو مبني من الحجارة البازلتية (Lenzen 1992; Lenzen et al. 1985: 153-155).

وعُثر في موقع تل الفخار الواقع على وادي الشلالة، على الطريق الفرعية المؤدية إلى مدينة الرمثا، على مبنى كبير بني خلال الفترة بين الملاد، واستمر استخدامه حتى حوالي 1200 قبل الميلاد، وقد حار المنقب في تحديد وظيفته ما بين قصر ومعبد، وإن رجَّع أنه قصر (Strange 2015: 35; 2001: 307). ويبلغ طول هذا البناء حوالي 25 متراً، أما عرضه فما زال غير معروف لأن المنقب لم يكشف عن نهايته، وبلغ عرض الجدران الخارجية للمبنى متراً ونصفاً، بنيت من اللبن فوق أساسات حجرية، وما زال بعض الجدران يقف لارتفاع أكثر من مترين، وجاءت أرضيات المبنى مقصورة (Strange 2001: 307).

نعلم أن معظم بلاد الشام قد خضعت خلال الفترة الواقعة بين حوالي 1550 و1200 ق.م للسيطرة المصرية. ومما يذكر بهذا الصدد أن سكان منطقة شمالي الأردن، منطقة إربد، قد ثاروا مراراً وتكراراً على الفرعون

المصري، مما اضطره إلى إرسال فيالق من جيشه لإخماد هذه الثورات. ولقد عثر في مسجد الشيخ خليل في بلدة الطرة على نقش فرعوني (شكل 29)، إضافة إلى مسلتين مصريتين عُثر عليهما في بيسان وتتحدثان عن إخماد الثورات في هذه المنطقة.



شكل 29: مسلة فرعونية من مسجد الشيخ خليل/ الطرة (تصوير: يوسف الزعبي)

ويذكر عدد من العلماء أن السبب وراء مطامع الفراعنة المصريين في السيطرة على منطقة بلاد الشام بشكل عام، هو دافع اقتصادي؛ إذ أمر الفرعون المصري حكام المدن بدفع الضريبة له. كما كانت هناك حاميات مصرية تقيم في عدد من المدن الكنعانية، ومنها طبقة فحل. وتكرر ذكر اسم موقع طبقة فحل في السجلات الفرعونية المؤرخة للفترة 1550 – 1200 قبل الميلاد من أيام الفراعنة تحتموس الثالث (حوالي 1490 – 1436 قبل الميلاد) الذي جرد مجموعة من الحملات العسكرية على بلاد الشام وسجل أسماء البلدات التي هاجمها، والشعوب التي أخضعها لحكمه، والفرعون أمنحوتب الثالث (حوالي 1410 – 1375 قبل الميلاد)، والفرعون امنحوتب

الرابع (أخناتون حوالي 1353 - 1336 قبل الميلاد)، والفرعون حورمحب (حوالي 1318 قبل الميلاد) والفرعون سيتي الأول (حوالي 1318 قبل الميلاد) (حوالي 1308 - 1237 قبل الميلاد) (شكل 30)، ورمسيس الثاني (حوالي 1304 - 1237 قبل الميلاد) .23-32

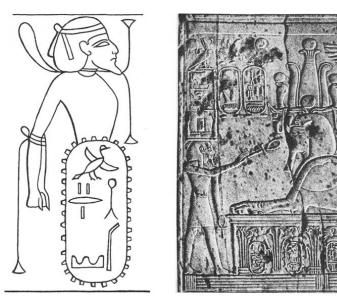

شكل 30: اسم طبقة فحل كما كتب بالهيروغليفية زمن الفرعون سيتي الأول مؤسس الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة (حوالى 1294 – 1290 قبل الميلاد) (عن: 1773 Smith (عن)

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد تولت حكم مصر مجموعة من الفراعنة لم يهتموا بالأمور العسكرية قدر اهتمامهم بالدين، وخاصة أخناتون الذي دعا إلى عبادة إله واحد، هذا الأمر أدى الى تغول بعض حكام المدن في بلاد الشام على غيرهم من الحكام، كما رفض آخرون دفع الجزية المستحقة عليهم للمندوب السامي الفرعوني. فما كان من حكام المدن الشامية إلا أن أرسلوا رسائل استغاثة للفرعون بلغ عددها حوالي 400 رسالة، ومن بينها رسالة من حاكم

طبيقة فحل «موت -بعلو». وقد أطلق على هذه الرسائل اسم «رسائل تل العمارنة» لأنها وجدت في موقع في مصر يحمل هذا الاسم. وتحمل رسالة «موت - بعلو»، والتي تعد أول وثيقة سياسية ترسل من حاكم حكم مدينة تقع شرقي نهر الأردن إلى الخارج، الرقم 256 من بين الرسائل الأربعمائة.

وعودة إلى إربد، أظهرت التنقيبات الأثرية أن هذه المدينة قد تعرضت للتدمير أكثر من مرة بسبب عوامل طبيعية مثل الزلازل. وهي مدينة مسورة لا تزال بقايا أسوارها ماثلة للعيان في الجهتين الشمالية والغربية من التل (شكل 31)، وقد تعرض هذا السور للدمار أكثر من مرة. من هنا نرى أن تل إربد كان ماهولاً بالسكان ابتداءً من الألف الرابع قبل الميلاد، لكن، وللأسف، فإن معلوماتنا لا تزال قليلة عن طبيعة الاستقرار خلال الفترات القديمة، وذلك لأن الآثاريين لم يجروا حفريات أثرية واسعة في منطقة التل، بسبب وجود بنايات حديثة تغطيه من جميع الجهات.



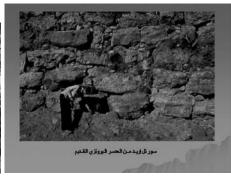

١

شكل 31: سور تل إربد وعمره حوالي خمسة آلاف عام كما يظهر من الجهة الغربية من التل

(لاحظ الفرق بين الصورتين لنفس المكان: الصورة «أ» صورت عام 1975 من قبل جيمس سيوار والثانية عام 2020 من تصوير يوسف الزعبى)

وفي الختام، لعبت إربد دوراً حضارياً مهماً خلال العصور البرونزية، لكننا نعلم أن طبيعة هذا الدور قد تغيرت مع سقوط الإمبراطوريات المصرية والحثية والإيجية والرافدية، خاصة الأولى؛ إذ نرى أن إربد، ومع بداية العصور الحديدية، قد تحولت إلى مملكة آرامية، علماً أن غيرنا يرى شيئاً آخر. فلم يؤثر سقوط الإمبراطوريات المحيطة بالأردن في حوالي 1200 قبل الميلاد على البناء السياسي فحسب، ولكنه أثر أيضاً على جميع الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية في بلدان شرقي البحر المتوسط. فعلى سبيل المثال، ونتيجة لضعف السيطرة على الطرق التجارية وفقدان الأمان فيها انقطعت التجارة مع دول بحر إيجة واليونان وقبرص، فلم نعد نعثر في محافظة إربد وغيرها من المناطق في بلاد الشام على أية بضائع مستوردة من هذه البلدان. كما تشكلت في بلاد الشام، ومنها الأردن، مجموعة من الدول الصغيرة التي كانت تتصارع مع بعضها بعضاً، كما أنها تعرضت للهجوم العسكرى الآشورى والفرعوني.

### الفصل الثامن محافظة إريد الآرامية

كما ذكرنا سابقاً، فقد سادت منطقة بلاد الشرق القديم في حوالي 1200 قبل الميلاد أحوال غير مستقرة بسبب سقوط الإمبراطوريات الفرعونية في مصر، والحثية في الأناضول، والكاشية في وادي الرافدين؛ وهاجرت شعوب البحر من بلاد بحر إيجة إليها. ويعتقد بعض الباحثين، وخاصة التوراتيون منهم، أن خروج بني إسرائيل من مصر كان في هذه الفترة. وللأسف، فإن الفترة بين حوالي 1200 و1000 قبل الميلاد تفتقر للمصادر التاريخية التي تتحدث عن جنوبي بلاد الشام، ما فتح الباب للاعتماد على القصص التوراتية. ويعتقد بعض الباحثين أن السبب في هذا الغياب هو تغيرات عرقية، وبالتحديد سيطرة الجماعات والقبائل الآرامية على مقاليد الحكم في بلاد الشام، وهي التي جلبت معها نظاماً كتابياً جديداً، واستخدمت مواد قابلة للتلف للكتابة عليها، وعليه، فقد فقدت الوثائق المكتوبة على هذه المواد. لكن الأمر اختلف تماماً خلال الألف الأول قبل الميلاد، إذ وصلتنا كميات كبيرة من الكتابات والنقوش التي عُثر عليها في مواقع محلية، كما ساعدتنا الوثائق الفرعونية والرافدية في فهم ما خلال هذه الفترة (كفافي 2011).

قام عدد من الباحثين الآثاريين باجراء الكثير من الدراسات الميدانية في محافظة إربد بحثاً عن معلومات حول الفترة التي يطلقون عليها اسم العصر الحديدي والفترات الحضارية الأخرى (Hindawi 2007)، وتوزعت بين مسوحات أثرية شاملة لكل المحافظة مثل تلك التي أجراها الأمريكي

نلسون غلوك (Glueck 1951a; 1951b) وسيغفريد متمان (Mittmann 1970)، وسيغفريد متمان (Keresets et al. 1977- 1978) أو ركزت على منطقة معينة، مثل وادي المقارن (Kamlah 2000)، وشمال-غربي أو منطقة وادي الشلالة ووادي الراحوب (Lamprichs and Kafafi 2000; Khoury et al. 2006).

رجح الباحث الألماني سيغفريد متمان أن عددًا كبيرًا من القبائل الآرامية دخل شمالي الأردن في الفترة الانتقالية بين العصور البرونزية المتأخرة وبداية العصر الحديدي (حوالي 1300 -1200 قبل الميلاد). وأضاف أن معظم المستقرات البشرية المؤرخة لنهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد أقامها الآراميون، وأن مستقراتهم لم تقف عن حدود جبال الجولان، بل امتدت لتشمل المنطقة الواقعه إلى الجنوب من نهر اليرموك لتصل حتى سيل الزرقاء (Mittmann 1970: 228). ويعتقد ج. آل ستروم (Mittmann 1970: 228) 402) أن عدد السكان تزايد على ضفتى نهر الأردن بعد حوالي 1200 ق.م، وفسر هذا التزايد بأنه نتج عن قدوم مهاجرين إلى المنطقة، مثل شعوب البحر، وكذلك تحول بعض القبائل البدوية من الترحال إلى الاستقرار. ونرى أن ما ذهب اليه آل ستروم منطقى وقريب من الحقيقة، خاصة إذا ما علمنا أن الطرق التجارية المهمة التي ربطت شمالي بلاد الشام بالجزيرة العربية عبر العصور لا بد لها من أن تعبر مناطق في الأردن وفلسطين (Parr 1992; 1982: 127). ونود أن نؤكد هنا أن المناطق المحيطة بمدينة إربد قد شهدت وجود عدد كبير من القرى الزراعية خلال العصور الحديدية، وتميزت هذه المواقع بصغر مساحاتها، مما يدل على أن بعضها قد أسس لخدمة الأغراض الزراعية.

هذا، وتخبرنا القصص التوراتية عن عدد من الدول الآرامية، مثل صوبا وبيت - رحوب، والتي ظهرت في بلاد الشام (سفر القضاة 28: 18؛ سفر صموئيل الثاني 8:3). ويعتقد آل ستروم (396: 398) أن ظهور هاتين المملكتين الآراميتين يرتبط بتوسيع حدود مملكة إسرائيل زمن

كل من داود وسليمان. وعلى كل حال، فإن تحديد المنطقة التي ظهرت فيها مملكة رحوب الآرامية لا يزال قيد الدرس والمناقشة. فمثلاً، قال ب.ف.م.آبل (Abel 1967: 279) إنها يجب أن تكون في المنطقة الواقعة حول منابع نهر الأردن، بينما رأى متمان أنها في منطقة عين راحوب في موقع المعلقة الذي يبعد حوالي 10كم إلى الشمال الشرقي من مدينة إربد، وأضاف أنها امتدت بين منطقة نهر اليرموك شمالاً حتى منطقة عجلون وأضاف أنها امتدت بين منطقة نهر اليرموك شمالاً حتى منطقة عجلون أعلاه لم يبين أسبابه، ونحسب أن متمان اعتمد على ما جمعه من قطع أثرية في الموقع ومقاربة الاسم رحوب الآرامي مع الاسم الحالي. وإذا كان أثرية في الموقع ومقاربة الاسم رحوب الآرامي مع الاسم الحالي. وإذا كان استتاج متمان اعتمد على اشتقاق الاسم من الجذر (رحب) فإننا نود أن نذكر بأن هناك أسماء أماكن أخرى في الأردن اسمها مشتق من هذا الجذر، وهي: رحاب ورحابا ومرحبا وعين راحوب. وللتذكير أيضاً، فإن الاسم (رحب) قد ورد في النصوص المصرية القديمة (Kafafi 2005). وكنا قد ناقشنا هذا الأمر في أكثر من مكان (كفافي 2011) (كفافي 2011)

واعتماداً على نتائج حفرياته في موقع تل الرميث الذي يبعد حوالي اكم إلى الجنوب الشرقي من أسوار جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة إربد يرى بول لاب أن المكتشفات الأثرية المؤرخة للعصر الحديدي الثاني بآرامية الأصل. وأضاف أن الطبقة الثامنة في الموقع Stratum VII قد دُمرت عام 885 ق.م على يد الآراميين (Lapp 1975:118).

ومما يدعم فكرة وجود دولة آرامية في منطقة شمالي سيل الزرقاء نقش بلعام بن بعور الآرامي المكتشف في موقع تل دير علا، والمؤرخ للقرن التاسع قبل الميلاد (Hoftjizer and Kooij 1976). كما عُثر في موقع تل المزار، والذي يبعد حوالي 3كم إلى الشمال من موقع تل دير علا على نصوص آرامية وعمونية لا تتعدى بضعة أسطر، ولا تخرج عن كونها أسماء لأشخاص أو رسائل. وترجع هذه الكتابات للفترة الواقعة بين بداية القرن

السادس قبل الميلاد وبداية الفترة الهللينستية (Yassine and Teixidor 1986). هذا مع العلم بأن العهد القديم أطلق على هذه المنطقة اسم جلعاد، وعدها جزءاً من مملكة إسرائيل. غير أن جيمس سوار (Sauer 1986) رأى أن حدود عمون الشمالية لا تزال غير محددة. وعلى أية حال، فإذا كان العهد القديم يذكر أن جلعاد قد شكلت جزءاً من إسرائيل، فإن كثيراً من العلماء يرون أنها كانت مطمعاً وعرضة للغزوات الإسرائيلية والآرامية حتى العمونية والمؤابية (Ottosson 1969; Mittmann 1970; Na'aman 1995). وفي ترجمة لنقشين من زمن الملك الآشوري تيجلات - بلاسر الثالث يظهر الاسم جلعاد، مما يشير إلى وجود أحرف ناقصة من الاسم، فأكملها بعض العلماء على أنها «جلعادي» (Tadmor 1994). وعلى الرغم مما ذكر، فإن إحدي الترجمتين تذكر ما يأتي: «... ولقد عيَّنت ستة من ضباطي حكاماً عليها [... بلدة راشبونا Rashpuna] «والتي تقع على ساحل البحر الأعلى، [بلدات.....] نايت وجلعازا وابيللاكا وهذه كانت محاددة لإسرائيل» (Oppenheim 1955: 283; Hindawi 2007)، فيظهر هذا النقش أن جلماد تقع على حدود إسرائيل وتابعة لآرام. أما في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الزرقاء، فاتفقت جميع المصادر على أنه خلال العصر الحديدي الثاني (حوالي 1000- 586 ق.م) ظهرت في الأردن ثلاث ممالك مستقلة، هي العمونية، والمؤابية، والآدومية، وكان لكل منها ملوكها وحدودها وشعبها (Bienkowski 2000; 1992; Hübner 1992; Timm 1989). وخلفت لنا هذه الممالك تراثاً حضارياً يدل على رقي فكري رفيع مما دفع ببعض العلماء (Sauer and Herr 1997) إلى القول إنه كان لدى سكان هذه المالك وعي بأهمية الأوطان.

وعلى الرغم من انهيار الحكم المصري على بلاد الشام في حوالي 1200 قبل الميلاد، ودخول أقوام جديدة للمنطقة، إلا أن موقع طبقة فحل بقي محافظاً على كينونته. إذ كشفت الحفريات الأثرية في التل عن مبان ولقى

أثرية مؤرخة للعصور الحديدية، والبابلية الحديثة، والفارسية (حوالي 1200– 332 قبل الميلاد).

انتهت سيطرة الآشوريين على المنطقة بعد انهيار مملكتهم على يد تحالف البابليين الجدد والميديين في عام 612 قبل الميلاد. وبهذا خضعت معظم بلاد الشام للبابليين ودفعت لهم الجزية، كما أن الملك نبوخذ نصر وجه في عام 582 قبل الميلاد حملة عسكرية إلى مملكتي عمون ومؤاب وسيطر عليهما (Stern 2001; Ahlstoem 1993) وبهذا يكون الأردن خضع للبابليين ابتداء من هذا التاريخ حتى سقوط مملكتهم على يد الفرس في عام 539 قبل الميلاد. ومن نافل القول أن المخلفات الأثرية التي وجدت في محافظة إربد وتعود لهذه الفترة قليلة جداً، أو لا تكاد تذكر.

ويظهر أن السيطرة الفارسية على ممالك جنوبي بلاد الشام لم تكن قوية خلال فترة حكمهم (539 – 332 قبل الميلاد)، بل تركوا للناس حرية الزراعة والتجارة. وخير دليل على هذا مخازن الحبوب والغلال التي وجدت إما مبنية أو محفورة داخل الأرض، كما هو الحال في تل المغير قرب إربد، وتل السعيدية، وتل المزار في الأغوار الوسطى. وكما نعلم فإن ملكي الفرس قورش وقمبيز هما من سمح لليهود المنفيين إلى بابل بالعودة إلى فلسطين.

## الفصل التاسع محافظة إربد في الفترة اليونانية (حوالى 332 ق.م - 63 قبل الميلاد)

شهد الأردن في القرن الرابع قبل الميلاد ظهور مملكة الأنباط العربية، وفي الوقت نفسه بدأت جيوش الإسكندر المكدوني في الظهور في مناطق شرقى البحر المتوسط حاملة معها التأثيرات اليونانية لتمتزج بعناصر الحضارة الشرقية، ليخرج عنها ما يعرف باسم الحضارة الهللينيستية. وقد بدأت هذه الفترة في عام 332 قبل الميلاد واستمرت حتى عام 63 قبل الميلاد، حينما استطاع الروم بقيادة بومبي تأسيس ولاية سوريا. وبطبيعة الحال، كان لهذا تأثير كبير على انتشار وتوسع الأنباط في المنطقة، فانصب اهتمامهم على التجارة والأمور النبطية الداخلية. لكن مملكتهم التي امتدت من دمشق في الشمال، وواحة العلا في الحجاز في الجنوب أصبحت تشكل منطقة عازلة بين مملكتي البطالمة في مصر والسلوقيين في سوريا. وبقي الأمر على حاله حتى عام 106 ميلادية عندما استطاع الإمبراطور الرومي هدريان احتلال البترا عاصمة الانباط وضمها إلى مملكته، وأطلق عليها اسم «الولاية العربية». وبالمناسبة، فإن المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيفوس (37 - 100 ميلادي) يذكر مجموعة من المدن والبلدات التي تنازع عليها الملك النبطى الحارث الثالث (87 -62 قبل الميلاد) والإسكندر جنايوس المكابي (103 - 76 قبل الميلاد) ومن بينها بلدة أم قيس (جدارا) (السلامين .(71-51:2017

لم يكن قدوم الإسكندر المكدوني إلى هذه البلاد صدفة، بل طمع في

السيطرة على طريق البخور (طريق القوافل) الذي كان يربط بين جنوبي شبه الجزيرة العربية والشمال والشمال الغربي منها (بلاد الشام). كما كان مهتماً بالسيطرة على مصادر البخور الذي كان يُحرق بكميات كبيرة في المعابد اليونانية، ويكلف الدولة اليونانية مبالغ طائلة «ما أشبه اليوم بالبارحة». علماً أن حلم الإسكندر لم يتحقق في حياته، إذ وافاه الأجل المحتوم سنة 323 قبل الميلاد، إلا أن الحضارة اليونانية انتشرت فوق مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط، خاصة بلاد الشام. وتجسدت هذه الحضارة بشكل كبير في تخطيط المدن، والعمارة، والديانة، واللغة اليونانية التي أصبحت لغة البلاد الرسمية. وأسست في هذه الفترة عدد من المدن ذات الطابع اليوناني، مثل، جدارا (أم قيس)، وأرابيلا، وبيلا، وكابيتولياس. وعلى الرغم من إنشاء هذه المدن إلا أننا نستطيع القول إن الآثار المكتشفة في محافظة إربد وتؤرخ للعصر الهللينستي (حوالي 332 - 63 قبل الميلاد) جاءت قليلة جداً. إذ سُجلت مواقع أثرية وآثار هللينستية في وادى الشلالة، مثل اليصيلة (المحيسن 1989؛ 1990؛ ملحم 1992)، وأم الرجلين (Mittmann 1970)، وفي قويلية، وفي الأغوار الشمالية في موقعي طبقة فحل وتل السعيدية.

وكما ذكرنا سابقاً، يقع موقع طبقة فحل (Pella) على مقربة من بلدة المشارع في غور الأردن، وتأسست المدينة فوق منحدر يشرف على الغور من ناحيته الشرقية في منطقة خصبة وغنية بالمياه. وهذا الأمر دفع المجموعات البشرية لسكنى المنطقة ابتداء من العصر الحجري القديم في حمة أبو ذابلة. تمتعت مدينة طبقة فحل خلال العصور الهيللنستية والرومية بأهمية كبيرة، إذ كانت محور الطرق التجارية الحيوية التي ربطت بين شمالي بلاد الشام وجنوبيها، كما أدى توافر الأراضي الخصبة والمياه الدائمة واعتدال المناخ إلى إنتاج زراعي وفير.

وهناك عدة آراء حول نشأة طبقة فحل في العصر الهيللينستية في

القرن الثالث قبل الميلاد (426: 1989: 426)، فمن قائل إن الذي أسسها هو الإسكندر المكدوني، إلى آخرين يرون أنه سلوقس الأول (304 – 301 قبل الميلاد). كما أنها سميت بأسماء عدة، منها برنيس (Berenice) وبوتيس (Boutis) (35: 35) (Smith 1973: 35) (Boutis) كما ذكرت طبقة فحل في قوائم المدن التي أخضعها الإمبراطور أنتيوخوس الثالث (Antiochus III) في سنة 218 قبل الميلاد وضمها للمملكة السلوقية في الأردن وفلسطين (and Hennessy 1982: 65).

وعلى الرغم من ورود اسم طبقة فحل بشكل متكرر في المصادر الأدبية القديمة، إلا أن البقايا الأثرية الهيللنستية من التل نفسه جاءت قليلة، لكن أهمها وجد في المناطق المحيطة به. ويرى بعض الباحثين أن موقع التل لم يلعب خلال الفترة البطلمية أي دور مهم، لذا لم يُعثر فيه على أية بقايا عمائرية من هذه الفترة المبكرة من الفترة الهيللينستية، بل تم التركيز في المرحلة الأخيرة، في زمن الإمبراطور أنتيوخوس الثالث، على بناء لقلعة محصنة فوق جبل سرطبة المطل على المدينة نفسها وعلى وادي الحمة المجاور (شكل 32)، وفي منطقة تبعد حوالي 2,2 كيلومتر شرق-جنوب شرق مدينة طبقة فحل.



شكل 32: القلعة الهيللنستية فوق جبل سرطبة McNicoll; Smith and Hennessy 1982:)

وبنيت جدران هذه القلعة بشكل غير مستقيم، ويبلغ عرض الواحد منها المترين، لكنها مزودة بثمانية أبراج مربعة الشكل. كذلك حفرت بئران لتجميع مياه الأمطار في طرفها الشمالي. ولاحظ المنقبون في الموقع أن بناء القلعة لم يكتمل، كما أنه لم يُعثر بداخلها على أية موجودات أثرية تدل على استخدامها في الفترة الهيللينستية.

ومن الجدير ذكره، أن هناك قلعة هيللينستية أخرى بنيت في منطقة وادي الحمة، لكنها أصغر في مساحتها من قلعة قرن سرطبة. ودلت الكسر الفخارية التي جُمعت من البناء على أنها تعود للقرن الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد (Tidmarsh 1989: 426-427). كذلك عُثر في موقع طبقة فحل على جرار كانت مملوءة بالخمور المستوردة من جزيرة رودس، وتؤرخ للقرن الثاني وبداية الأول قبل الميلاد، ولها مقابض تحمل طبعات أختام (شكل 33). كما وجدت أوان فخارية أخرى مستوردة من بلاد اليونان، وتؤرخ لهذه الفترة في الموقع. وكل هذه الأمور تدل على أن الموقع كان جزءاً من شبكة تحارية عالمية.



شكل 33: أيدي جرار من رودس مختومة (Tidmarsh 989: Fig. 9)

على أية حال، كشفت الحفريات في المدينة نفسها عن بقايا أثرية ومعمارية تعود للمرحلة الأخيرة من العصر الهيللينستي وبداية العصر الرومي (شكل 34). ففي موقع يقع بالقرب من عين الماء في وادي الجرم، حيث بنيت كنيسة المجمع المدني (Civic Complex Church) عُثر على بناء أسفل المجمع، أعيد استخدام أجزاء منه في الكنيسة البيزنطية.



شكل 34: مخطط لبيت من العصر الهيللينستي المتأخر من طبقة فحل (McNicoll; Smith and Hennessy 1982: Fig. 11

ويزعم المؤرخ اليهودي جوزيفوس أن الحشمونيين هم الذين دمروا مدينة طبقة فحل الهيللينستية في حوالي 82/83 قبل الميلاد، وأن القائد الرومي بومبي هو الذي أعاد بناءها مرة أخرى.

لم تكن طبقة فحل هي المدينة الهيللنستية الوحيدة في محافظة إربد، وإنما كانت هناك مدن أخرى، لكن، وللأسف، لم تجر فيها حفريات أثرية

موسعة ومنظمة كما هو حال موقع طبقة فحل. فمنها، على سبيل المثال، موقع قويلبة بالقرب من بلدة حرتا، الواقع على وادي قويلبة (شكل 35)، ويبعد حوالي أربعة كيلومترات جنوبي نهر اليرموك. ولم يعثر هناك على بقايا هيلنستية مهمة سوى أوان وكسر فخارية تعود لنهاية القرن الثاني وبداية الأول قبل الميلاد (476: 1989).



شكل 35: منظر عام لوادي قويلبة (تصوير زيدان كفافي)

وتقع بلدة أم قيس الأثرية على بعد 28 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة إربد، وتتمركز فوق مرتفع جبلي مكون من الصخور الجيرية، في مكان مشرف على نهر اليرموك، وجبال الجولان، وبحيرة طبرية ووادي الأردن (شكل 36) . أطلق العثمانيون اسم «مكيس» على البلدة، ومنه اشتق الاسم الحالي «أم قيس»، وبهذا غيروا اسمها اليوناني/ الرومي المعروف «جدارا». ويتبع هذا الموقع الأثري في الوقت الحاضر للواء بني كنانة.



شكل 36: موقع أم قيس الجغرافي الاستراتيجي حيث يطل على وادي اليرموك ومرتفعات الجولان وبحيرة طبرية (تصوير: يوسف الزعبي)

تشير المخلفات الأثرية المكتشفة في أم قيس (شكل 37) إلى أن أقدمها يعود للقرن السابع قبل الميلاد، لكن بداية الاستقرار الفعلي فيها كانت خلال القرن الرابع قبل الميلاد، حين شكلت نواة لمركز ثقافي هيللينستي. لكن، وللأسف، فإن الوضع اختلف خلال القرن الثالث قبل الميلاد نتيجة للحرب التي وقعت بين البطالمة في مصر، والسلوقيين في سوريا، وانتهت بانتصار

السلوقيين. استطاع الملك السلوقي «أنتيوخس الثالث» السيطرة على منطقة جبال الجليل بشمالي فلسطين، ومن ثم عبور نهر الأردن إلى الشرق ليحتل مدينة «طبقة فحل»، ففتحت له مدينة «جدارا/ أم قيس» أبوابها في عام 218 قبل الميلاد ودخلها دون حرب. وبعد الاحتلال السلوقي اسماها الملك أنتيوخس الثالث باسماء «أنطاكيا» ومن ثم «سلوقيا». وكشفت الحفريات الأثرية في موقع أم قيس عن عدد من البقايا الأثرية، فلقد عُثر على أيد لجرار التخزين الروديسية المختومة والمؤرخة للفترة بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد (606 :Weber 1989).

وحُصنت المدينة خلال هذه الفترة بسور مدعم بالأبراج، خاصة في الجهة الجنوبية للمدينة. وتعرضت المدينة للتدمير إبّان الثورة المكابية على السلوقيين، حين احتلها ودمرها «يوحنا هيركانوس» في حوالي 100 قبل الميلاد. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ سقطت بلاد الشام في حوالي 63 قبل الميلاد بيد القائد الروماني «بومبي» الذي أعاد بناء المدينة، وضمها لتحالف المدن اليونانية العشر «الديكابوليس». وبعد تولي الإمبراطور الرومي «أغسطس» العرش في روما ضمها والمناطق التابعة لها إلى حوض طبرية الخاضعة لحكم الملك «هيرود الأكبر». لم يعجب هذا الأمر أهلها، ولم يستمر الحال طويلاً؛ إذ إنها تحررت بعد وفاة هيرود، وعادت واحدة من المقاطعات السورية. ولقد تناول عدد من الرحالة والكتاب اليونان والروميين من أمثال «بليني» و«جوزيفوس» مدينة «جدارا» بالحديث، ومنهم نستمد معلوماتنا التاريخية عن المدينة في العصور الكلاسيكية.

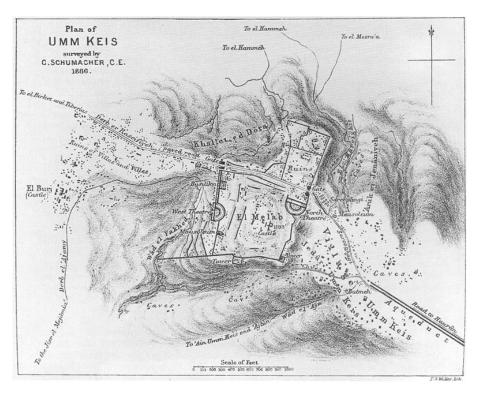

شكل 37: مخطط مدينة أم قيس الأثرية كما رسمه غوتليب شوماخر عام 1886 ميلادية

خاتمة القول عن محافظة إربد في الفترة الهيللينستية نشير إلى أن المنطقة كانت عامرة بأهلها قبل مجيء الإسكندر المكدوني. وعلى الرغم من إنشاء عدد من المدن على الطراز اليوناني، إلا أن أهلها وسكانها من أهل البلاد المحليين. لقد مارس الناس خلال هذه الفترة (حوالي 332 – 63 قبل الميلاد) الزراعة وتربية المواشي، إضافة للتجارة مع المناطق القريبة والبعيدة.

# الفصل العاشر محافظة إربد تحت السيطرة الرومية

(63 قبل الميلاد - 324 ميلادي)

بعد أن استولى الروم على كامل سوريا الطبيعية في 63 قبل الميلاد، أسسوا ولاية جديدة ضمت في إطارها ما يعرف باسم المدن اليونانية العشرة (الديكابوليس). وقد تمتعت هذه المدن باستقلالية عن روما. وتضم محافظة إربد عدداً منها، وهي: جدارا (أم قيس)، كابيتولياس (بيت راس)، أبيلا (قويلبة)، أرابيلا (إربد)، وبيلا (طبقة فحل)، وربما تضاف إليها ديون (الحصن أو إيدون).

وترتبط مدينة إربد ببلدة أم قيس عن طريق شارع رئيس يتجه باتجاه الشمال الغربي، ويمر ببلدات بيت راس، وسما، والمنصورة، وملكا. وتشتهر بلدة أم قيس بموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبغناها في الآثار، خاصة المؤرخة للفترات اليونانية والرومية والبيزنطية والإسلامية، إضافة لقريتها العثمانية، وأنفاق المياه التي تسير مسافات طويلة في باطن الأرض. والبلدة على مرمى حجر من نهر اليرموك، وتطل في جهتها الشمالية على موقع الحمّة ذي المياه المعدنية الساخنة. ويعتقد الباحثون أن البلدة كانت لهذه الأسباب الطبيعية الجميلة نقطة جذب للمفكرين والأدباء خلال حكم الروم للمنطقة. كما تأسست في جدارا اليونانية-الرومية معاهد علم، تخرج منها الشاعر الكبير «ملياجر»، وآخرون. ومن بين ما اشتهرت به البلدة، ذلك الصندوق البازلتي (ضريح Sarcophagus) المكتوب عليه باليونانية من نظم أرابيوس (356 ميلادية):

«إليك أقول أيها المار ، كما أنت ، كنت أنا ، وكما أنا تصير أنت ، فتمتع بالحياة ، كأنك تموت عداً» (الموسى 2010: 82).



شكل 38: شارع الأعمدة في جدارا (أم قيس) (تصوير: يوسف الزعبي)

بنيت جدارا (أم قيس) حسب مخطط المدن اليونانية – الرومية، القائم على بناء شارع رئيس تتفرع عنه شوارع فرعية (شكل 38)، وقد بنيت على جوانبها مبان عامة وخاصة (Holm-Nielsen et al 1989: 597-611). ويصل الشارع الرئيس في أم قيس بين شرقيها وغربيها بطول يبلغ 1,7 كيلومتر. ويمكن لزائر المدينة الأثرية الآن رؤية آثار عجلات العربات التي كانت تقطع الشارع ذهاباً وإياباً. ومن أهم المعالم المعمارية التي بُنيت على الجهة الجنوبية من الشارع سبيل الحوريات (النمفيوم)، وبالتحديد في منطقة

يلتقي فيها شارع المدينة الرئيس (الكاردو) بالشارع الفرعي (الدكيومانوس). ويتكون المبنى من نافورة بنيت داخل حوض وتزينها تماثيل رخامية وضعت داخل حنيات.

ويتصل بالجهة الجنوبية من الشارع الرئيس شارع فرعي يسير باتجاه المدرج الغربي، بنيت على جانبه، وبالتحديد في المنطقة التي تقوم فيها الكنائس، أبنية استخدمت حوانيت في العصر الرومي، يمر أمامها طريق مرصوف بالحجارة (شكل 39).



شكل 39: الحوانيت الرومية في جدارا (أم قيس) (تصوير: يوسف الزعبي)

كما أن المدينة القديمة كانت محاطة بسور له بوابات تؤدي إلى وسط المدينة. وبنيت في المدينة الرومية مبان ضخمة لا يزال بعضها ماثلاً للعيان، ونقدم أدناه لمحة موجزة عنها:

#### 1. المسارح:

بني في البلدة مسرحان كبيران، الأول على السفح الشمالي للهضبة التي بنيت فوقها القرية العثمانية، ويسمى المسرح الشمالي، ولسوء الحظ لم تتبق منه إلا آثار حجارته التي انتزعها أهل البلدة في الفترة العثمانية ليبنوا بها مساكن لهم، أما المسرح الثاني، فقد بني في الجهة الغربية

للمدينة من الحجارة البازلتية في الفترة بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، ولا يزال يحتفظ بكثير من معالمه المعمارية على الرغم من تعرضه لكثير من الأحداث عبر الصور المختلفة، خاصة المعاصرة، وذلك عندما قصفته الطائرات الإسرائيلية، لكنَّ دائرة الآثار العامة الأردنية رممته (شكل 40). ويعتقد أن المسرح كان مقسماً حسب الدرجات الاجتماعية للجالسين فيه، إذ إن المقاعد الموجودة في منتصف الجزء الأوسط من المنطقة الوسطى، أي القريبة من الأوركسترا، لها مساند عالية، وهي بهذا تتميز عن بقية المقاعد، مما دفعنا للاعتقاد أن منطقة الجلوس هذه كانت مخصصة للطبقة العليا في المدينة.





شكل 40: مدرج أم قيس الغربي (تصوير: يوسف الزعبي)

وعُثر في وسط المسرح على تمثال كبير من المرمر (شكل 41)، مقطوع الرأس، يخص الإلهة «تايكي»، إلهة الحظ وحامية المدينة، ونقلته دائرة الآثار العامة إلى متحف أم قيس للحفاظ عليه.



شكل 41: تمثال الإلهة تايكي حامية مدينة جدارا

#### 2. المقبرة الملكية الرومية:

كشفت الحفريات الأثرية في الجهة الغربية لمدينة أم قيس، وبالتحديد على بعد حوالي 500 متر من الحمامات البيزنطية عن مقبرة ملكية رومية بنيت من الحجارة البازلتية في القرن الأول الميلادي، ولحسن الحظ لم تعبث بها أيدي العابثين. وحُفرت هذه المقبرة في باطن الأرض، وحتى يستطيع الشخص الدخول إلى الضريح لا بد له أن يدخل إليه عبر درجات تقود إلى داخلها. وهذه ليست المقبرة الرومية الوحيدة في الموقع، بل هناك قبور أخرى معاصرة وجدت في الموقع مقطوعة في الصخر الطبيعي.

#### 3. بوابة طبرية:

بنيت بوابة طبرية من الحجارة البازلتية خلال القرن الأول الميلادي في الجهة الغربية من المدينة، وعلى بعد حوالي 800 متر عن تعامد الشارع الرئيسي مع الشارع الفرعي. كما بني برجان دائريا الشكل على جانبي الشارع الرئيس الشمالي والجنوبي، لم يبق منهما حتى الآن سوى قاعدة البرج الجنوبي. كما يشاهد المرء وعلى بعد حوالي 400 متر بقايا لبوابة أخرى، ربما شكلت امتداداً لحدود المدينة في النصف الأخير من القرن الثالث الميلادي.

#### 4. نفق جدارا (أم قيس):

المدقق في الخريطة الكنتورية التي نشرها الرحالة الألماني شوماخر في عام 1886م يجد أنه يذكر وجود نفق مائي في بلدة أم قيس الحالية. وتابع الباحثون الألمان في ثمانينيات القرن الفائت البحث في كيفية بناء وامتداد هذا النفق (Döring 2012). ونتيجة لأهمية هذا الأثر قام فريق من قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك يقوده د. زياد السعد وبدعم مالي من صندوق السفير الأمريكي لحفظ الترات (USAFCP) بتنفيذ مشروع يهدف إلى ترميم وتأهيل أجزاء من هذا النفق ليصبح مقصداً لسياحة المغامرة (مصطفى النداف: اتصال شخصى).

يتكون هذا النفق الذي بني معظمه في الفترة الرومية (63 ق.م - 324م)، وجزء قصير منه في الفترة الهللينستية (حوالي 332 - 63 ق.م) والذي يمتد بين أم قيس في الأردن وبلدة داعل الواقعة على وادي الحرير بجنوبي سوريا من عدد من الأنفاق (شكل 42)، أربعة منها بقيت قيد الاستخدام لمدة طويلة، بينما تعطلت الأقسام الأخرى بعد فترة قصيرة من استخدامها عن العمل.



شكل42: مخطط لنفق أم قيس – داعل، اللون الأخضر يمثل الأجزاء المبنية فوق سطح الأرض (معظمه في سوريا ويعرف هناك باسم قناة فرعون)، بينما يمثل اللون الأزرق الجزء المحفور في باطن الأرض وهو بأكمله في داخل الأردن وبطول 106 كيلومترات، بينما يظهر اللون الأحمر الجزء الذي بني في الفترة الهيللنستية في المنطقة الممتدة بين موقعي عين التراب وأم قيس، ويعرف باسم «قناة تراب». (after Döring 2012)

يذكر الباحث الألماني دورنغ (Döring 2012) أن الروم بنوا سدين وخزان ماء مساحته 3,8 كم2 ويتسع لحوالي 6 ملايين متر مكعب من الماء على وادي الحرير. وبعد خروجه من الخزان وعلى طول المسافة التي تبلغ 35 كيلومتراً حتى يصل مدينة درعا الحالية قام الروم ببناء أنفاق وجسور من أهمها جسر قنوات البالغ طوله 100 متر، وجسر آخر بالقرب من قرية «خربة غزالة» (شكل 43).



الشكل 43 أ: الجسر الذي يحمل قناة ماء بالقرب من قنوات ب. قناة الماء التي تمر بالقرب من قرية خربة غزالة. (الصورتان عن 2012 Döring)

يبدو أن الروم قد واجهوا صعوبات كبيرة في حفر وبناء قناة المياه هذه بعد أن يعبر النفق شمالي الأردن، وذلك لطبيعة المنطقة الجبلية. وأول هذه المعوقات الطبيعية مروره بوادي الشلالة الذي يبلغ عمقه حوالي 200 متر عن مستوى سطح الأرض المحاذية له. فكانت الصعوبة الأكبر حفر نفق يمر أسفل موقع «خربة الزيرقون» وأسفل بلدة المغير حتى يتصل بوادي الراحوب، حيث نبع مياه «عين راحوب» و«خربة المعلقة» (شكل 44)، إذ تم التعرف على عدد من الأنفاق الصغيرة. ومن بلدة المغير ينطلق النفق ولمسافة 30 كيلومتراً باتجاه موقع القويلبة (أبيلا) بالقرب من بلدة حرثا. وبعدها يمر النفق ببلدات علعال، وبرشتا، وحبراص ويبلا، وتتواجد مجموعة من عيون المياه، أهمها عين القويلبة وعين حبراص. وبعدها يسير النفق أو قناة الماء باتجاه بلدات كفر سوم ماراً بوادي سمر، وملكا، ومن هناك إلى بلدة أم قيس. وحتى يتجنب الروم صعوبة الحفر في باطن الأرض

أو بناء جسور لحمل قنوات استفادوا من وجود النفق الذي بني في الفترة السابقة «الهيللنستية»، والمعروف باسم «قناة التراب»، حيث تتصل قناة فرعون مع قناة التراب ويتجه حتى يصل أم قيس. ومن الجدير ذكره، أن حجم النفق الهائل وطبيعة ميلانه غير المنتظمة، قد يدلان على أن النفق لم يستخدم فقط لغايات نقل المياه به، ولكن كانت له استخدامات عسكرية (مصطفى النداف: اتصال شخصي).



شكل 44: نبع عين راحوب الذي كان يصب في وادي راحوب، وتظهر في الصورة خربة المعلقة (تصوير: يوسف الزعبي)

ولم يقتصر وجود الروم على أم قيس، بل تعداها إلى مدن أخرى انتشرت فوق محافظة إربد، ومنها قويلبة، وبيت راس، وطبقة فحل. يقع موقع قويلبة (أبيلا) على بعد حوالي 12 كيلومتراً شمالي مدينة إربد، وكشفت الحفريات الأثرية فيها عن آثار يعود أقدمها للعصور الحجرية، والبرونزية المبكرة، والمتوسطة، والمتأخرة (Kafafi 1984)، والحديدية، والهيللنستية، والرومية، والبيزنطية، وجميع الفترات الإسلامية. ويعتقد المنقبون في الموقع أنهم كشفوا عن معبد رومي أعيد استخدامه كنيسة في

الفترة البيزنطية اللاحقة. وكان العاملون في الموقع قد وجدوا في نفس منطقة بناء المعبد قبراً مزخرفاً برسومات في جهته الشمالية، تمثل معبداً له أعمدة، تيجانها منحوتة على الطراز الأيوني، مما يؤكد أنها على الأغلب رومية، أو ربما هيللنستية (شكل 45). كذلك عُثر في قويلبة على آثار رومية، مثل الأواني الفخارية، والزجاجية، والنقود وجزء من جدار المدينة، ومسرح بني في المنحدر الشمالي الشرقي لخربة أم العمد، وأوديون فوق تل أبيلا، وقنطرة خريبة المائية (476 -474 :1989).

من هنا نستطيع القول إن قويلبة شهدت ازدهاراً كبيراً في العصور الكلاسيكية (الهيلانستي والرومي) والبيزنطية، وغدت واحدة من أهم مدن الديكابوليس. وتنتشر على الطرف الشرقي للمدينة المقابر الأثرية المحفورة بالصخر، وبعضها ذو أبواب حجرية بازلتية تكسو جدرانها قصارة تعلوها رسومات ذات ألوان متعددة بأشكال هندسية ونباتات وطيور وحيوانات وصور آدمية بلغت غايتها في الروعة والإتقان.



شكل 45 : مدفن رومي مزخرف برسومات جدارية، ورسومات جدارية من قبور أخرى في قويلبة (تصوير: يوسف الزعبي)



شكل 45 أ: مدفن رومي مزخرف برسومات جدارية، ورسومات جدارية من قبور أخرى في قويلبة (تصوير: يوسف الزعبي)





شكل 46 ب: مدفن رومي آخر في قويلبة (تصوير: يوسف الزعبي)

وشاع استخدام الرسم على جدران المدافن المحفورة في الصخر في الأردن في الفترة الرومية، ونعني بهذا الرسم بالألوان المائية على قصارة الجدران الداخلية (الأشكال 45 و 46). ووُجدت أمثلة كثيرة منه في محافظة إربد، فبالإضافة لمدافن قويلبة عُثر على أمثلة مشابهة في بلدات بيت راس، ومرو، وسوم الشناق. وأما الموضوعات فقد تعددت بين الحيوانية والنباتية والأشكال الإنسانية والحيوانية. وكانت طريقة الرسم تتم أولاً بتصميم الشكل المطلوب رسمه على الورق، ثم ينقل إلى الجدار المنوي رسمه عليه وهو في حالة رطبة، ويترك لمدة طويلة حتى تتغلغل الألوان داخل القصارة وتجف بشكل جيد، ويسمى هذا الأسلوب الرطب.

وتطل بلدة بيت راس (كابيتولياس) على سهل حوران، وهي تتصل في الوقت الحالي بمدينة إربد من جهتها الشمالية الشرقية. وللأسف، لم تجر في هيها حفريات منظمة كثيرة، فلم يُكتشف إلا قليل من آثار مدينة الديكابوليس، إضافة إلى أخرى بيزنطية وإسلامية. ومن أهم ما عُثر عليه مبنى يضم مجموعة من الحوانيت بنيت أمامه في الفترة البيزنطية كنيسة كشف النقاب عنها في ثمانينيات القرن الفائت (شكل 47). كما عثر على مدرج كبير (شكل 48)، وقبر رومي عليه رسومات تتميز بجمالها (شكل 49) وزخارف جصية، وبركة ماء ومبان سكنية، ومعاصر للعنب.



شكل 47: مبنى الحوانيت في بيت راس (تصوير: يوسف الزعبي)



شكل 48: المدرج الرومي في بلدة بيت راس (تصوير: يوسف الزعبي)



شكل 49: رسم على جدران قبر رومي عُثر عليه في بلدة بيت راس (Capitolias)

أما في موقع طبقة فحل (بيلا) فقد بني على ضفاف وادي الجرم مدرج صغير يسمى «أوديون»، يتسع لحوالي أربعمائة شخص (شكل 50). وهو مسرح رومي بني في القرن الأول الميلادي، تجمع ألوان حجارة واجهته بين اللونين الأصفر والوردي.



شكل 50: مخطط مسرح الأوديون الرومي في طبقة فحل

وكُشف في أثناء الحفريات الأثرية التي جرت عام 1983م بالقرب من الأوديون عن مبنى ضخم يقع على بُعد أمتار إلى الشرق من نبع عين الماء، تبين أنه حمام. ومن المعلوم أن بيللا كانت مشهورة بحماماتها خلال نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الميلادي (58-57:571 Smith). ولاحظ المنقبون في الموقع أن هذه الحمامات استمر استخدامها خلال الفترة البيزنطية على الرغم من تراجع أهميتها، وتوقفت عن العمل في نهاية القرن السادس وبداية السابع الميلادي.

بعد هذا العرض الموجز عن محافظة إربد في الفترة الرومية نجد أن التركيز كان على مدن الديكابوليس، وللأسف لا يوجد الكثير من المعلومات المنشورة حول حضارة الريف في الفترة الرومية، وهي الحضارة المحلية الأصلية، علماً أن البادية الأردنية كانت في هذه الفترة موطناً لمجموعة من القبائل الصفوية.

# الفصل الحادي عشر محافظة إربد في الفترة البيزنطية

(حوالي 324 - 636 ميلادي)

أطلق الامبراطور فسطنطين على عاصمة الإمبراطورية الرومية التي أسسها في الشرق بعد اعتناقه الديانة المسيحية في عام 322 ميلادي اسم «بيزنطة». لكن هذا الأمر لا يعنى تخلى الروم عن روما العاصمة الأولى ولا عن التراث الرومي، بل بقوا يطلقون على أنفسهم اسم «روم»، وبهذه الصفة عرّفتهم المصادر العربية القديمة. لقد أدى انفصال بيزنطة عن روما إلى أن يركز الروم الشرقيون جلّ اهتمامهم على بلاد الأناضول وبلاد الشام بشكل خاص. وهذا الأمر واضح جداً في العدد الكبير من المواقع الأثرية المكتشفة في هذه المناطق، والتي تتجلى فيها كثافة النشاطات الزراعية، خاصة في مناطق الأردن وفلسطين بشكل عام. ومن المعلوم أن منطقة جنوبي بلاد الشام كانت تصدر زيت الزيتون والخمور إلى مناطق شبه الجزيرة العربية وحوض البحر المتوسط. كما أجرى البيزنطيون إصلاحات مهمة على النظام النقدي، خاصة في عهد الإمبراطور أناستاسيوس الأول (491 - 518 ميلادي)، وذلك بأن أضاف إلى قطع النقد أرقاماً تمثل قيمها. كما شاع في الفترة البيزنطية تبليط أرضيات الكنائس بالفسيفساء، ونستطيع التأكد من هذه المعلومات من خلال العدد الكبير من الكنائس المكتشفة في جميع أنحاء الأردن. (Picarrillo 1993).

ولو تحققنا من ديانة سكان المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الحالي لوجدنا أن ما نسبته 5٪ من السكان يدينون بالمسيحية، علماً أن معظم، إن

لم يكن جميع، سكان الأردن كانوا في الفترة السابقة لدخول الإسلام مسيحيين، بدلالة العدد الكبير من المواقع الأثرية المسيحية المنتشرة فوق جميع بقاع الأردن (MacDonald 2010:23). لكن التحول والتراجع في الديانة المسيحية في المنطقة حصلا بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك عام 636 ميلادي، حين قال هرقل إمبراطور الروم قولته المشهورة «وداعاً يا سوريا، وداعاً لا لقاء بعده». وأرى أن عدد السكان لم ينقص في الأردن في تلك الفترة، ولكن مجموعات كبيرة من العرب المسيحيين، ومن أهل الأردن بالذات، قد اعتنقوا الديانة الإسلامية عن قناعة. كما نود الإضافة، وكما ذكرنا سابقاً، أنه كانت لهم مساهمة كبيرة في انتصار المسلمين في معاركهم ضد الروم المسيحيين. فهم إذن، لم ينتصروا لدينهم، بل إنما انتصروا لعروبتهم. ويعتقد بعض الباحثين أن معظم الذين تحولوا للديانة الإسلامية كانوا من أبناء القبائل العربية البدوية (MacDonald 2010:23)، هذا مع العلم أن لفيفاً من سكان المدن والقرى، خاصة في مناطق أواسط الأردن قد حافظوا على مسيحيتهم بعد الفتوحات الإسلامية.

وحتى لا يطول بنا الحديث، فإننا نقدم أدناه معلومات موجزة عن أهم البقايا المسيحية في محافظة إربد، وذلك من خلال تتبع نتائج المسوحات وأهم الحفريات التي جرت في منطقة الدراسة. ونزعم، أنه أينما حل الإنسان في محافظة إربد، فإنه يجد على الأقل كنيسة بيزنطية واحدة في كل قرية من قراها الحالية. لذا، نلتمس عذر القارئ إن حصرنا حديثنا على المواقع الكبيرة والمهمة فقط.

من المواقع المسيحية البيزنطية المهمة بشمالي الأردن موقع تل أبيلا (قويلبة)، حيث يستطع الزائر للمنطقة أن يرى مجموعة من الأعمدة البازلتية ترتفع عالياً، أطلق الناس عليها اسم «أم العمد» (شكل 51). وأُقيمت هذه الأعمدة وسط كنيسة بنيت على الطراز البازيليكي مكونة من ثلاثة أروقة مبلطة بأرضية فسيفسائية، ينتهي كل رواق بمحراب مكون من

جدار نصف دائري، وتعود بتاريخها للقرن السادس الميلادي. ويظهر أن مباني قويلبة، بما فيها البيزنطية، قد دمرت نتيجة لزلزال حصل عام 746 ميلادية (476: 1989: 476).

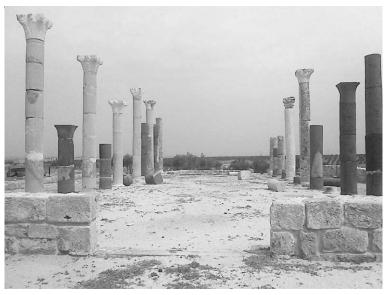



شكل 51: كنيسة أم العمد في قويلبة (تصوير: يوسف الزعبي)

والزائر لموقع أبيلا (قويلبة) يرى كنيسة بيزنطية أخرى، وسور المدينة، وسبيل الحوريات، وشارعاً مبلطاً بالحجارة البازلتية.

وتعد بلدة أم قيس من أهم المواقع البيرنطية في محافظة إربد (الشكلان 52 و 53)، إذ يذكر إنجيل متى (8: 28) أن السيد المسيح زار جدارا (أم قيس)، وأثناء وجوده في المكان برز له مجنونان تلبستهما أرواح شريرة، فما كان من السيد المسيح إلا أن طهره من هذه الأرواح ونقلها إلى قطيع من الخنازير ذهب راكضاً ليقفز في مياه البحيرة. ونقدم أدناه النص الحرفي لهذه الرواية كما أوردها الإنجيل:

«ولما جاء إلى العبر، إلى كورة الجرجسيين، استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جداً، حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. 29 وإذا هما قد صرخا قائلين: «ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟» 30 وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى. 31 فالشياطين طلبوا إليه قائلين: «إن كنت تخرجنا، فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير». 32 فقال لهم: «امضوا». فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه. 33 أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة، وأخبروا عن كل شيء وعن أمر المجنونين. 34 فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع. ولما أبصروه طلبوا أن ينصرف عن تخومهم (متى 8: 28)».



شكل 52: مخطط بلدة أم قيس الأثرية

وبعد دخول البلاد في الديانة المسيحية، أي خلال الفترة بين 324 و636 ميلادية، تحولت جدارا (أم قيس) إلى أسقفية مسيحية. وظلت على أهميتها الدينية حتى استيلاء المسلمين عليها ودخول أهلها في الإسلام، فأصبحت مدينة ذات طابع عربى إسلامي.

بنى أهل جدارا (أم قيس) خلال الفترة البيزنطية عدداً من الكنائس، اكتشف في عام 1989 أقدمها، حتى الآن، في منطقة المقبرة الملكية؛ إذ بنيت خلال القرن الرابع الميلادي على مخطط مكون من خمسة أروقة فوق مبنى الضريح، وبقيت قيد الاستخدام حتى الفترة الأموية. ويستطيع الداخل والخارج من الباب الشمالي للمسرح الغربي المرور من خلال مجمع لكنائس، بُنيت أولاها خلال النصف الأول من القرن السادس الميلادي، أقيم داخلها عدد من الأعمدة البازلتية على شكل مثمن (شكل 54)، ربما لتحمل قبة، ولها حنايا ذات أشكال نصف دائرية. كما بُنيت بعد فترة قصيرة من بناء الكنيسة ذات الشكل المثمن، وإلى الجنوب منها، كنيسة أخرى على الطراز البازيليكي الذي يتشكل مخططه من ثلاثة أروقة.



شكل 53: بانوراما لبناء الكنائس التي تعلو مبنى الحوانيت الرومية (تصوير: يوسف الزعبي)

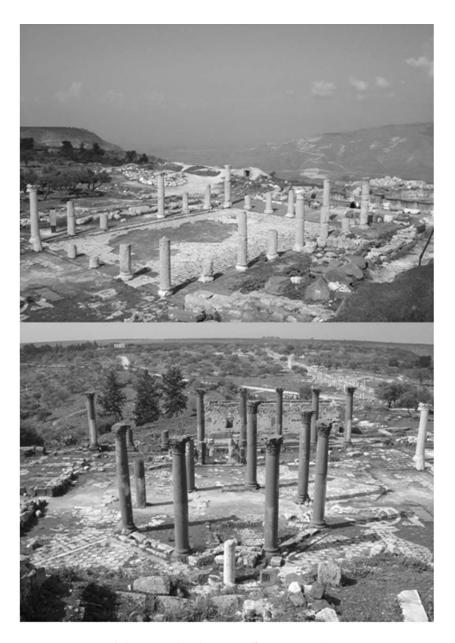

شكل 54: الكنيسة ذات الشكل المثمن بداخلها وإلى جانبها الكنيسة على الطراز البازيليكي (تصوير: يوسف الزعبي)

وكما هو الحال في الفترة الرومية السابقة للبيزنطية بُنيت في جدارا المسيحية وخلال القرن الرابع الميلادي حمامات على نفس المخططات الرومية، إذ ضم الحمام عدداً من الغرف منها: الساخنة، والباردة، والبخار، وتغيير الملابس.

وكان لموقع بيللا (طبقة فحل) دور مهم في حماية المسيحيين الأوائل، خاصة أن هؤلاء اضطهدهم الروم الوثنيون، إذ نجد أن مسيحيي القدس المعروفين باسم (Nazoracans/ Nazarenes) لجأوا إليها في الفترة بين 66 و70 ميلادية هرباً من ظلم الروم (Smith 1973:44). ويمكننا القول إن وجود هؤلاء المسيحيين الأوائل في طبقة فحل ساعد على انتشار الديانة المسيحية في المنطقة. وبعد الاعتراف بالمسيحية ديناً رسمياً للدولة الرومية، ونقل العاصمة إلى بيزنطة، وانتقال الثقل الحضاري والسياسي والاقتصادي إلى المشرق، تضاعف عدد سكان طبقة فحل، وانتعشت اقتصادياً بسبب سيطرتها على الطرق التجارية وتطور الصناعات فيها. ويدلنا على هذا غناها بالمخلفات الأثرية البيزنطية من عمائر ولقى أثرية، إذ اكتُشفت فيها كنائس، وبيوت، وحمامات ومحال تجارية.

تغير الحال على بيللا بعد سيطرة المسلمين عليها في معركة فحل عام 636/ 635 ميلادية فتحول اسمها إلى «فحل»، وحل الدين الإسلامي محل الديانة المسيحية، وتراجعت أهميتها الاقتصادية في زمن الأمويين، واكتفت بتصنيع الأواني الفخارية. ودمر المدينة بالكامل في عام 746/ 747 ميلادي زلزال قوي (157 -123: 1982: 1982). وعلى الرغم من عودة الناس إليها والسكنى فيها خلال الفترات العباسية وما تلاها من حقب زمنية، إلا أنها لم ترجع إلى سابق عهدها من الأهمية.

وعلى الرغم من متابعة الحفريات الأثرية في موقع طبقة فحل على مدى الخمسة عقود الماضية، والتي شملت موقع خربة فحل، وتل الحصن، ووادى الحمة، وجبل سرطبة، إلا أننا نعتقد أن أرض المنطقة ما تزال تخبئ

معلومات كثيرة عنها. ولما كان حديثنا في هذا الموضع من هذا الكتاب ينصب على الفترة البيزنطية، فسنستعرض أدناه المكتشفات الأثرية من هذه الفترة.

وكما ذكرنا سابقاً، فإن موقع بيللا بلغ أقصى اتساع له في الفترات الرومية والبيزنطية، حيث عمت السكنى جميع أجزاء التل، ووصلت البنايات العمائرية إلى عين الماء، وتعدت وادي الجرم إلى تل الحصن الذي يقابل خربة فحل. ومن المعلوم أنه وفي عام 451 ميلادية استحق الموقع أن يكون أسقفية مسيحية، فكانت هناك كنائس وكاتدرائية ومنازل. ومما ينبغي ذكره أنه، ومع نهاية القرن الرابع الميلادي، توقف استخدام المعبد والمدرج الصغير الروميين، بينما استمرت الحمامات في العمل. لكن أهم ما بني خلال الفترة البيزنطية المبكرة (حوالي 400 ميلادي) في طبقة فحل كان كنيسة على الطراز البازيليكي. ويظهر أن الناس في بيللا وخلال القرون الأولى من دخولهم للمسيحية قد استمروا باستخدام البيوت الرومية المتأخرة، لكن هذا الأمر تغير خلال القرن السادس الميلادي حين بلغت البلدة أوجها (Smith and Day 1989:7).

ونقدم أدناه وصفاً لأهم هذه العمائر:

# 1. البيوت السكنية:

توزعت البيوت السكنية فوق تل طبقة فحل والمناطق القريبة جداً منها، فعلى سبيل المثال، عُثر في أثناء البحث عن القبور على السفح الشمالي الشرقي لتل الحصن في عام 1979م على بقايا منزل صغير يعود لنهاية الفترة البيزنطية. ولبناء المنزل توجب على صاحبه أن يحفر المنحدر حتى يصل إلى الصخر الطبيعي للتل، وبعد أن شكل في بطن التل منطقة مستوية بنى عليها غرفة واحدة من الحجارة. كما كان يصل البيت بوادي الجرم ممر صغير بنيت جوانبه من الحجارة (103 :1982 et al.).

ووجدت في أعلى التل (المناطق IV - III) بيوت تعود للمرحلة الأخيرة من العصر البيزنطي، تتراوح في تاريخها بين 500 و640 ميلادية (et al. 1992: 163-169 وبنيت هذه البيوت من الحجارة بزوايا قائمة، وكانت على الأغلب مستطيلة الشكل (شكل 55). واتصلت الغرف ببعضها بعضاً في كثير من الحالات، كما وجدت طوابين للخبز بنيت فوق أرضيات مبلطة بالحجارة، وعُثر أيضاً على ساحات وأدراج. اكتُشفت داخل هذه البيوت أوان فخارية للاستخدام اليومي ونقود بيزنطية.



شكل 55: منزل بيزنطي متأخر (600- 640 ميلادي) من طبقة فحل شكل 55: منزل بيزنطي متأخر (McNicoll et al. 1992: Fig.28.2)

# 2. أهم الكنائس في طبقة فحل:

### أ. الكنيسة الغربية (شكل 56):

من أعظم وأكبر المباني الموجودة في طبقة فحل مبنى الكنيسة الغربية، والذي بني في منطقة تنخفض عن التل الرئيس في غربي الموقع خلال القرن السادس الميلادي. وبنيت الكنيسة على المخطط البازيليكي، أي لها ثلاثة أروقة تنتهي بثلاث حنايا أو محاريب. ونظراً لكبر مساحتها فقد ظنها كثير من الآثاريين كاتدرائية، وهو ما ثبت بطلانه. يبلغ طول جدار الكنيسة الخارجي حوالي 36 متراً، ولها وصلة بنائية في جهتها الغربية مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها 35 متراً (5mith 1973: 137).



شكل 56: مخطط الكنيسة الغربية (عن: 1973 Smith 1973)

## ب. الكنيسة الشرقية (شكل 57):

نقبت جامعة سيدني في موقع هذه الكنيسة الواقعة على سفح جبل أبو الخس خلال السنوات 1979–1981 لمعرفة فيما إذا كانت هناك آثار أسفل مبنى الكنيسة أقدم من الفترة البيزنطية، وكذلك فيما إذا كانت هذه

الكنيسة قد تحولت إلى مسجد بعد انتصار المسلمين في معركة فحل عام McNicoll et al.) هيلادية، فلم تدل نتائج الحفريات على ذلك (1992:153).

يتكون مخطط هذه الكنيسة البازيليكية من ثلاثة أروقة وفناء أمامي مربع الشكل يتصل بها من واجهتها الغربية. يبلغ طولها 23.28 متر، أما أبعاد الفناء الأمامي فتبلغ 18×18 متراً، وبهذا يبلغ طولها الكلي (مبنى الكنيسة والفناء) حوالي 46 متراً، أما عرض المبنى من الخارج فيبلغ 17,40 متر، وعرض الرواق الواحد 3,40 متر، وكما هو الحال في الكنائس المبنية على الطراز البازيليكي، فإنها تتكون من صحن رئيس، ورواقين جانبيين، وهذه مقسمة بأعمدة لها تيجان كورنثية. وبنيت جدران وأروقة الكنيسة من الحجارة المستطيلة الشكل، وجاء وجه واحد من الحجر، على الأقل، مشذباً، واختلف عرض الجدار من واحد لآخر حسب موقعه في البناء. وللكنيسة سبعة أبواب موزعة على النحو الآتي: ثلاثة في الجدار الغربي، اثنان في الجدار الشمالي، واثنان في الجدار الجنوبي.

واعتماداً على نتائج الحفريات في مبنى الكنيسة والآثار المكتشفة فيها، اقترح المنقبون أنها بنيت في القرن الخامس الميلادي، أي زمن الإمبراطور (Leo النقبون أنها بنيت في القرن الخامس الميلادي (Leo الدي حكم بين 474 و 474 ميلادي (Hennessy 1982: 119; Smith; McNicoll and Watson 1992: 160). ومن المفترض أن الكنيسة بقيت قيد الاستخدام حتى دمرها الزلزال الذي ضرب المنطقة في عام 747/746 ميلادي.



شكل 57: مخطط مبنى الكنيسة الشرقية (McNicoll et al. 1992: Fig. 23

# ج. الكاتدرائية في مركز المدينة المدني The Civic Complex (الشكلان 58 و59):

بنيت كنيسة مركز المدينة المدني في منطقة تتوسط الأوديوم في الجنوب والمبنى الأيوني في الشمال. ويتكون المجمع البنائي المدني من كنيسة البازيليكا، أمامها ساحة مربعة الشكل (Atrium)، تقف فوق جدرانها الأربعة أعمدة من الحجر الجيري المحلي، ومبنى عقائدي (Sanctuary)، كما أُلحق به فناء (Parvis)، ومخازن، وحمام. وأرخ المنقبون بداية البناء في هذا المجمع البنائي للقرن الرابع قبل الميلاد واستمر البناء والعمل في المباني التابعة له في القرن السادس الميلادي (McNicoll; Smith and Hennessy).



شكل 58: مجمع المدينة المدنى (عن 19 McNicoll Smith and Hennessy) شكل 58: مجمع المدينة المدنى

يتكون مخطط الكنيسة من ثلاثة أروقة هي: الصحن، ويوازيه رواق عن كل جانب، ويفصل كل رواق عن الصحن عشرة أعمدة. وبنيت في جدار الكنيسة الشمالي ثلاثة مداخل تفضي إلى داخلها، كما أن هناك مدخلين في الجدار الجنوبي المطل على وادي الجرم. وجزء من أرضيات هذه الكنيسة كان من الفسيفساء وبلاطات رخامية (- 34: 1989: 34).



شكل 59: مخطط يمثل استبناء لمجمع المدينة المدني في مرحلته الأخيرة (حوالي 660/658 - 614) (عن 26 Smith and Day 1989: Fig. 26)

بنيت الكنيسة الكاتدرائية البيزنطية في القرن السادس الميلادي، فوق أنقاض معبد روماني، في منطقة قريبة من بناء الأوديون. ويستطيع الزائر للمبنى رؤية حنية نصف دائرية بنيت في الكنيسة متجهة إلى الشرق حيث كان المذبح. وإلى الشمال من الأوديون بقايا الحمامات الرومية العامة؛ إذ كانت بيلا مشهورة بحمامات المياه الحارة التي تعرف بخصائصها الشافية للأمراض.

بناء على ما تقدم، نستطيع القول إن محافظة إربد كانت خلال الفترة البيزنطية مزدهرة اقتصادياً وفكرياً وسياسياً ودينياً. ودليلنا على هذا، الانتشار الواسع للسكان فيها، وبناء العديد من الكنائس في كثير من المواقع، وتحول بعضها، مثل جدارا وبيللا، إلى أسقفيات. كما مارس سكانها الزراعة والتجارة، وارتبطت بعلاقات اقتصادية مع المناطق المحيطة بها والبعيدة عنها، بدلالة المكتشفات الأثرية في مدنها وقراها. كما أن سكان هذه المحافظة العرب كانوا على تواصل مع جحافل الجيوش الإسلامية التي سيطرت على جنوبي بلاد الشام، وبعد معركتي اليرموك وفحل دخل الإسلام بيوت المنطقة، كما أن تراب الأغوار يضم رفات مجموعة من قادة الفتح الإسلامي.

# الفصل الثاني عشر دخول الإسلام إلى بلاد الشام

بعد أن انتهى أبو بكر الصديق من حروب الردة، توجه إلى نشر الإسلام في البلاد المجاورة، فكانت هذه هي البداية للفتوحات الإسلامية (البلاذري: فتوح البلدان). ولهذا الغرض جهز أربعة جيوش بقيادة كل من أبي عبيدة عامر بن الجراح ووجهته حمص، ويزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق، وشرحبيل بن حسنة ووجهته بصرى الشام، وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين. وبلغ عدد أفراد الجيوش الأربعة حوالي 24 ألفاً من المقاتلين، وبدأت بمهاجمة جيوش الروم والتوغل في منطقة جنوبي بلاد الشام. هذا في بلاد الشام، أما على جبهة العراق، فكان جيش خالد بن الوليد ينتقل من نصر إلى نصر، وبدأت حصون الفرس تسقط في يديه حتى دخل الحيرة، عاصمة المناذرة، فاتحاً. ولما رأى الروم ما يحدث على الأرض، بدأوا بتجميع قواتهم العسكرية الكبيرة العدد، وطلب قادة الجيش الإسلامي من الخليفة أبى بكر المدد العسكري، فأمدهم بعدد من المقاتلين بقيادة عكرمة بن أبي جهل. ليس هذا فقط، بل نجد أن أبا بكر يطلب من خالد بن الوليد أن يخرج بنصف جيشه من العراق ويلتحق بالجيوش الإسلامية في جنوبي بلاد الشام، وهذا ما كان يوم 4/4/14 ميلادية (8 صفر 13 هجرية). وصل خالد بن الوليد والتحق جيشه بجيش أبي عبيدة عند الجابية ومضيا تحت قيادة خالد بن الوليد باتجاه بصرى. وحاصرت الجيوش الإسلامية مدينة بصرى، فطلبت هذه المدينة الصلح من المسلمين، فاستجابوا لطلبها يوم 634/5/30 ميلادي، الموافق 25 ربيع الأول 13 هجرية. وبهذا تكون مدينة

بصرى أول مدينة بيزنطية مسيحية تسقط بأيدى المسلمين سلما ودون قتال لكن نظير دفع الجزية. بعد سقوط هذه المدينة الكبيرة والمهمة بأيدى المسلمين، شعر الروم بأن خطراً كبيراً يداهمهم، فما كان من إمبراطور الروم هرقل إلا أن شكل جيشاً ضخماً لوقف زحف الجيوش الإسلامية. تجمعت الجيوش الإسلامية عند موقع اسمه «أجنادين»، يبعد حوالي 11 كيلومتراً عن بلدة «بيت جبرين»، والتقى الجمعان في السهول الشمالية الغربية لقرية دير الذبان، إلى الغرب من بلدة عجور، ويعتقد أن المعركة حدثت على أراضي قرية البريج في قضاء الخليل، وانتصر جيش المسلمين، وبدأت القوات الإسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنة بمناوشة جيوش البيزنطيين والمدن والبلدات والقرى التابعة لها في وسط فلسطين وشمالها. فتجمعت القوات البيزنطية الرومية في بلدة بعلبك في لبنان، وبعدها انضم هذا الجيش إلى جيشهم في مدينة بيسان بفلسطين ليشكلا قوة ضاربة كبيرة، خاصة بعد أن سمعوا أن جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد متجه إلى بعلبك. ولما علم خالد بن الوليد بهذا، استأذن أبا عبيدة في دمشق للتوجه أيضاً بقواته إلى بيسان لمؤازرة قوات عمرو بن العاص هناك، وهذا ما كان. وكان عمرو بن العاص قد عسكر بجيشه في موقع «فحل»، كما انتظر المسلمون بقية الجيش الإسلامي القادم من محاصرة دمشق بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح. وقسم أبو عبيدة قوات المسلمين إلى قوة فرسان بقيادة خالد بن الوليد في المقدمة، ومعاذ بن جبل على الميمنة، وهاشم بن عتبة بن أبى وقاص على الميسرة، وسعيد بن زيد على المشاة. من هنا نجد أن الجيشين وقفا على مبعدة ومقربة، جيش المسلمين في فحل وجيش الروم البيزنطيين في بيسان، لكن الأمر لم يخل من هجمات وغزوات كان يشنها خالد بن الوليد على أجنحة جيش الروم. على أية حال وقبل بدء المعركة لجأ الروم إلى حيلة، وهي تسييل المياه فوق الأرض الفاصلة بين بيسان وفحل، وهي تسمى باسم الكتار، وتصبح زلقة جداً بعد

غمرها بالمياه. وبعد أن ناوش جيشُ المسلمين الجيش الرومي في بيسان بدأت هذه بالظهور للقوات المسلمة والتحم الجيشان يوم 635/1/23 ميلادية الموافق 28 ذي القعده 13 هجرية في معركة فحل، وتعرف باسم «يوم الردغة» أي أرض الوحل والطين، بعد أن تحرك الجيش الإسلامي بعد صلاة الفجر باتجاه بيسان، كان النصر حليف المسلمين (البلاذري: فتوح البلدان). ولقد عُثر في موقع طبقة فحل في الحفريات التي أجريت هناك على جرة مكتوب على كتفها وبالتحديد في منطقة تقع أسفل واحدة من يديها اسم العلم «لسالم»، ويرى المنقب أن الخط وطريقة الكتابة تلك التي كانت سائدة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلادي (Smith) كانت سائدة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الإسلامية مثل، كتاب معجم البلدان ليعقوبي، وكتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة، وكتاب المبلدان لليعقوبي، وكتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر للدمشقي.

وعلى الرغم من انتصار المسلمين في معركة فحل إلا أن هذا لم يشل قدرة الروم على الهجوم المضاد على القوات المسلمة، وبقيت جيوش الروم تشكل تهديداً للوجود الإسلامي في جنوبي بلاد الشام إلى أن التقى الجمعان مرة أخرى وبعد حوالي سنة ونصف في معركة فاصلة وحاسمة هي معركة اليرموك.

وقعت معركة اليرموك عام 636 ميلادية (15 هجرية)، وتعد من أهم المعارك الإسلامية، لأنها كانت البوابة التي دخل منها الإسلام إلى بقية أنحاء بلاد الشام. وكما ذكرنا، فبعد أن قررت الجيوش الإسلامية الانسحاب من الجابية قرب دمشق إلى اليرموك، انتقلت القيادة من أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى خالد بن الوليد. فبعد سقوط أكثر من مدينة بيزنطية، مثل حمص وبعلبك ودمشق بيد المسلمين، بدأ الإمبراطور هرقل بتجميع قواته في أواخر 635 ميلادية في منطقة أنطاكية الواقعة على شمالي ساحل البحر المتوسط استعداداً لشن هجوم مضاد لاستعادة هذه المدن والبلدات، خاصة بعد أن

احتل المسلمون حمص، وأصبحوا على مقربة من تجمعات البيزنطيين في حلب وأنطاكية. وقد علم المسلمون بذلك الأمر وبدأوا بالتجسس على استعدادات الروم البيزنطيين العسكرية. وفي الوقت نفسه عقد البيزنطيون صلحاً مع الفرس، وزوَّج هرقل إمبراطور الروم ابنته لابن الإمبراطور الفارسي يزدجرد الثالث في سنة 635 ميلادية، واتفقا على أن يقوم الفرس بهجوم مضاد في العراق، وفي الوقت نفسه يهجم البيزنطيون على الجيوش الإسلامية في بلاد الشام. وفي هذا الوقت كان عمر بن الخطاب خليفة على المسلمين، فتواصل مع إمبراطور الفرس لعقد سلام معه، وذلك بهدف إبعاده عن الروم البيزنطيين وإسقاط التحالف بينهما، وهذا ما كان؛ إذ خسر الفرس بقيادة يزدجرد الثالث معركة القادسية في أيلول من عام 636 ميلادية، وبهذا انتهى الحكم الساساني غربي بلاد فارس.

وبلغ عدد قوات الروم أضعاف عدد جنود المسلمين المقدر بحوالي ثلاثين ألفاً، وكان جيش الروم يضم أعراقاً وجنسيات متعددة، ومن بينهم جيش جبلة بن الأيهم من العرب المسيحيين. وعلم المسلمون بإستراتيجية الروم واستعداداتهم للمعركة، فأعدوا العدة لذلك بتجميع جميع القوات الإسلامية في جيش واحد بقيادة خالد بن الوليد. فتجمع الجيش الإسلامي في السهول الواقعة بالقرب من الجابية (شكل 60)، كما أمر الخليفة عمر بن الخطاب بإعادة الجزية لأصحابها المسيحيين في المنطقة وأن يتولى القيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح.

نشبت المعركة بين الجيشين بمناوشات في يوم 636/8/15 ميلادية سريعة وخاطفة لفرقة الخيالة المسلمة والتي قادها خالد بن الوليد، وكان المسلمون يردون كل هجمات الروم اليومية. واستمرت المعركة على مدى ستة أيام، وكانت خسائر الروم في الأيام الأربعة الأولى أكثر من خسائر المسلمين، ولم يحدث في اليوم الخامس اشتباك، بعد أن رفض المسلمون طلب الهدنة لمدة ثلاثة أيام. واشتعلت المعركة في اليوم السادس حين اندفع

المسلمون للهجوم عوضاً عن الدفاع، واستفاد المسلمون كثيراً من سرعة كتيبة الفرسان بقيادة خالد بن الوليد، فكان لهم النصر المؤزر، وبعد انتهاء المعركة لاحق خالد بن الوليد فلول الجيش البيزنطي إلى مدينة دمشق، وهناك قتل قائد الجيش الرومي «ماهان»، ودخل القائد المسلم دمشق فاتحاً فرحب به أهلها أجمل ترحيب، وبعد أن فقد الجيش البيزنطي الرومي هيبته قرر الإمبراطور مغادرة سوريا نهائياً، ليستكمل المسلمون فتح بلاد الشام وليدخل أهلها في الإسلام.



شكل 60: خريطة توضح تحركات الجيوش الرومية والإسلامية (عن الإنترنت)

ويلحظ المتابع لمجريات الأحداث في معركة اليرموك أن أهل محافظة إربد، وكلهم مسيحيون آنذاك، لم يصطفوا إلى جانب الجيش الرومي البيزنطي في معركة اليرموك، على النقيض من أهل الحيرة المسيحية بقيادة جبلة بن الأيهم.

كما نود أن نشير إلى أننا، وبعد الانتهاء من الحديث عن دخول الإسلام وانتشاره في بلاد الشام بشكل عام، ومحافظة إربد بشكل خاص، لن نمضي إلى الحديث عن تاريخ محافظة إربد وآثارها في العصور الإسلامية، لأن هذه الفترة خارج موضوع تخصصنا، وهناك الكثير من الزملاء القادرين على تقديم المعلومات حولها بشكل أفضل منا. كما أن هدف هذا الكتاب هو تسليط الضوء على الفترات السابقة للإسلام.

### الخلاصة

يعتقد معظم الناس، ومنهم للأسف بعض الباحثين، أن تاريخنا العربي والإسلامي يبدأ بدخول الأمة في الدين الإسلامي. وبناء عليه نجد أن معظم الدراسات التي تتحدث حول تاريخنا العربي تخلو من أية معلومات عن أطول فترة عاشتها المجتمعات البشرية في بلداننا العربية، والتي تمتد من حوالي مليون سنة حتى 636 ميلادية. لذا قررنا في هذا الكتاب أن نلقي الضوء على حضارتنا في محافظة إربد في هذه الفترة اعترافاً منا بفضل الأجداد في ما وصلنا إليه من حضارة وفكر ودين.

والمتصفح لصفحات هذا الكتاب يجد أن المجموعات البشرية قد تنقلت في منطقة الأغوار الشمالية، مثل مواقع أبو هابيل، وحمة أبو ذابلة، وفي جبل أبو الخس قرب طبقة فحل، كما أنها أسست لها مجموعة من المخيمات الدائمة قبل حوالي 12000 عام في وادي الحمة. وسكن الفلاحون الأوائل في أكثر من مكان، وخاصة على سفوح الأودية الدائمة الجريان وبالقرب من ينابيع المياه، فأسسوا لهم قرى على وادي الشلالة، ووادي زقلاب، ووادي الجرم، وغور الأردن.

إن تحول مجتمع القرية إلى مجتمع مدني كان واضحاً ليس فقط في منطقة الأغوار وخاصة طبقة فحل، وإنما في وادي الشلالة أيضاً، حيث يقع موقعا خربة الزيرقون وتل الفخار. تأسست مدينة خربة الزيرقون في حوالي 2800 قبل الميلاد، وكانت محصنة من جهاتها الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية بسور ضخم له بوابتان، تفتح الأولى شمالاً والثانية جنوباً، وأما من الجهة الشرقية فجاء الموقع محصناً بشكل طبيعي لانحدار

المنطقة الشرقية الشديد والمطلة على وادى الشلالة.

وأما خلال الألف الثاني قبل الميلاد، فقد تأثرت المنطقة بشكل كبير بما كان يحدث في البلدان المجاورة، على الرغم من تأسيس المدن الكبيرة وتراجع عدد المواقع الأصغر مساحة. كذلك فقد أخذت أسماء بعض المواقع، مثل طبقة فحل، تظهر في السجلات الفرعونية اعتباراً من حوالي 1800 قبل الميلاد. وأما خلال النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد (حوالي 1550 – 1200 قبل الميلاد) فخضعت المنطقة للاحتلال الفرعوني. وعلى الرغم من هذا، فقد كان لمحافظة إربد تواصل تجاري مع القريب والبعيد، والشاهد على هذا البضائع المستوردة من بلاد اليونان وقبرص، والتي عُثر عليها في مواقع مثل قويلبة، وتل إربد، وطبقة فحل، وتل السعيدية.

وبعد تراجع السيطرة الفرعونية على بلاد الشام وسقوطها في حوالي 1200 قبل الميلاد، تنفست المجتمعات المحلية الصعداء وشكلت دولاً محلية، وكان لمحافظة إربد نصيب منها، فكانت هناك دولة آرامية في منطقة عين راحوب امتدت إلى الأغوار، وأما إلى الشرق منها فكانت هناك منطقة مركزها تل الرميث وتتبع لمملكة دمشق الآرامية، كما تعرضت هذه المنطقة خلال الفترة بين حوالي 1200 و586 قبل الميلاد أي خلال حكم الدولة الآشورية إلى عدة حملات عسكرية من هذه الدولة، كان آخرها في عام 262 قبل الميلاد، لكن تبعتها حملات عسكرية بابلية بعد استيلاء البابليين على حكم بلاد الرافدين خلال المدة 586 – 530 (نبوخذ نصر شن حملة على القدس في 597 قبل الميلاد). وحصل الأمر نفسه من قبل الفرس حين سيطروا على بلاد الشرق القديم بين أعوام 530 و332 قبل الميلاد.

كما شهدت المنطقة انقلاباً حضارياً بعد دخول جيوش اليونان للمنطقة في عام 332 قبل الميلاد، وامتزاج الحضارتين الشرقية والغربية معاً، فبنيت المدن على الطراز اليوناني- الرومي، وكانت مدن الديكابوليس أبيللا،

وجدارا، وأرابيللا، وبيللا، وكابيتولياس، ووديون جميعها في محافظة إربد. وهذا العدد الكبير من المدن يشير إلى نقلة حضارية متقدمة، تبعتها نقلة دينية بدخول سكان محافظة إربد الديانة المسيحية، وعم بناء الكنائس بأرضياتها الفسيفسائية الجميلة كل مدن وقرى محافظة إربد. كما تحولت مدينتا جدارا وبيللا إلى أسقفيتين مسيحيتين كبيريتن ومهمتين في المنطقة. ولما جاء الإسلام، كان الفتح من طبقة فحل والعشة، ولا تزال صخرة خالد في وادي اليرموك تشهد على صولات وجولات خالد بن الوليد. وهنا نقف ونرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لأرض إربد وأهلها.

# المراجع

#### أ. العربية:

- دليل متحف دار السرايا 2007. إربد: دائرة الآثار العامة الأردنية.
- الروسان، نايف؛ والزقرطي، إبراهيم موسى؛ وعنانزة، علي 2010؛ جغرافية الأردن. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- السلامين، زياد 2017؛ المدن والقرى النبطية المتنازع عليها بين الأنباط والمكابيين: دراسة لقائمة المؤرخ فلافيوس جوزيفوس. المجلة الأردنية للتاريخ والآثار 1/11: 51- 71..
- كفافي، زيدان 2013؛ الأردن في العصور الحجرية. الطبعة الثالثة. عمان: وزارة الثقافة.
- كفافي، زيدان 2011؛ بلاد الشام في العصور القديمة: من عصور ما قبل التاريخ حتى الإسكندر المكدوني. عمّان: دار الشروق.
- كفافي، زيدان 2006؛ تاريخ الأردن وآثاره في العصور القديمة (العصور البرونزية والحديدية). عمان: المقتبس.
- المحيسن، زيدون 1989؛ الموسم الثاني للحفريات الأثرية في موقع اليصيلة 1989م. مجلة أنباء معهد الآثار والأنثروبولوجيا 7-8: 5-7. إربد: معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك.
- المحيسن، زيدون 1990؛ الموسم الثالث للحفريات الأثرية في موقع اليصيلة 1990م. مجلة أنباء معهد الآثار والأنثروبولوجيا 10: 9-11. إربد: معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك.
- ملحم، اسماعيل أحمد ذيب 1992؛ معاصر عنب اليصيلة، دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لقسم الآثار في معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك.
- هاردنج، لانكستر 2010؛ آثار الأردن. تعريب سليمان الموسى. الطبعة السادسة. عمان: دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع.

#### ٥. الأجنبية:

- Albright, W.F. 1941; New Egyptian Data on Palestine in the Patriarchal Age. *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 81: 16-21.
- Douglas, K. 2007; Die Befestigung der Unterstadt von Hirbet ez-Zeraqon im Rahmen der frühbronzezeitlichen Fortifikationen in Palästina.
   Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Glueck, N. 1951a, Explorations in Eastern Palestine, Vol. 4, Part I. *The Annual of the American Schools of Oriental Research* 25-28 (1945-1949).
- Glueck, N. 1951b, Explorations in Eastern Palestine, Vol. 4, Part II: Pottery Notes and plates. *The Annual of the American Schools of Oriental Research* 25-28 (1945-1949).
- Harding, L.G. 1967; *The Antiquities of Jordan. London*: Lutterworth Press.
- Hindawi, Nasser 2007; *Northern Jordan during the Iron Age: A Case Study from tell Ya'moun*. Submitted to the Albert-Ludwig-Universität zu Freiburg i. Br./Germany.
- Holm-Nielsen, S.; Wagner-Lux, U.; Vriezen, K.J.H. and Weber, T. 1989;
   Um Qeis (Gadara). Pp. 597-611 in D. Homes-Fredricque and B.
   Hennessey (eds.), Archaeology of Jordan II2, Field Reports Sites L-Z.
   Akkadica Supplement VIII. Leuven: Peters.
- Ibrahim, M. M. 1999, les temples de Khirbet ez-Zeiraqoun. Ville du Bronze Ancien de la Jordanie septentrional. *Dossiers d'Archaeologie* 244: 20–25.
- Ibrahim, M. and Mittmann, S. 1989; Zeiraqoun (Khirbet el-). Pp. 641-646 in D. Homès-Fredericq and J. B. Hennessy (eds.), Archaeology of Jordan.

- Field Reports, Sites L-Z. Akkadica Supplement V III. Leuven: Peeters.
- Ibrahim, M. and Mittmann, S. 1994, Excavations at Khirbet ez-Zeraqoun.

  News Letter of the Institute of Archaeology and Anthropology, Yarmouk

  University 16:11-15.
- Kafafi, Z. 1982; *The Neolithic of Jordan (East Bank)*. An unpublished Ph.D. Dissertation submitted to the Freie Universität Berlin.
- Kafafi, Z. 1989; Late Neolithic 1 Pottery from `Ain Rahub, Jordan.

  Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 105: 1-17.
- Kafafi, Z. 2014; Irbid Tell Tomb (Excavated in 1968). Pp. 108 147 in Z. Kafafi and M. Maraqten (eds.), *A Pioneer of Arabia. Studies in the Archaeology and Epigraphy of the Levant and the Arabian Peninsula in Honor of Moawiyah Ibrahim. ROSAPAT 10.* Rome: "La Sapienza" Rome University Expedition to Palaestin and Jordan.
- Kafafi, Z. 2014; Lion Hunt during the Late Bronze Age in Northern Jordan:
   Who was the Hunter? Pp. 123 131 in I.M. Swinnen and E. Gubel (eds.),
   From Gilead to Edom. Studies in the History and Archaeology of Jordan in
   Honor of Denyse Homès- Fredrecq on the Occasion of her Eightieth
   Birthday. Akkadica Supplement XII. Brussels: Centre Assyrologique.
- Kafafi, Z. 2017; North Jordan During the Early Iron Age: An Historical and Archaeological Synthesis. Walking Through Jordan. Essays in Honor of Burton MacDonald. Pp. 63-77. Sheffield: Equinox Publishing.
- Kamlah, Jens 2000; Der Zeraqön-Survey 1989-1994. Mit Beiträge zur Methodik und geschichtlichen Auswertung archäologischer Oberflächenuntersuchungen in Palästina. Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Band 27,1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

- Kerestes, T.M., et al. 1977-1978; An Archaeological Survey of Three Reservoir Areas in Northern Jordan, 1978. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* 22: 108-135.
- Khoury, Lamia et al. 2006; West Irbid Survey (WIS) 2005, Preliminary Report. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* 50: 121-138.
- Koucky, F.L. and Smith, R. H. 1986; Lake Beisan and the Prehistoric Settlement of the Northern Jordan Valley. *Paléorient* 12/2:27-36.
- Lamprich, Roland and Kafafi, Zeidan 2000; Die Umgebung des eisenzeitlichen Tell Johfiyeh Der Südosten. Pp. 87-127 in H.-D. Bienert and B. Müller-Neuhof (eds.), *At the Crossroads. Essays on the Archaeology, History and Current Affairs of the Middle East.* Amman: German Protestant of Archaeology in Amman.
- Lenzen, C. 1992; Tell Irbid. Pp. 456-457 in D.N. Freedman (ed.), *Anchor Bible Dictionary, III*. New York: Doubleday.
- Lenzen, C.; Gordon, R. and McQuitty, A. 1985; Excavations at Tell Irbid and Beit Ras. *Annual of the Department of Antiquities of Jordan* 29: 151-159.
- Mare, H. 1989; Quwailbeh (Abila). Pp. 472- 486 in D. Homes-Fredricque and B. Hennessey (eds.), Archaeology of Jordan II2, Field Reports Sites
   L-Z. Akkadica Supplement VIII. Leuven: Peters.
- Macdonald, B. 2010; *Piligimage in Early Jordan. A Literary and Archaeological Guide*. Oxford & Oakville: Oxbow Books.
- McNicoll, A.; Edwards, Ph.; Hanbury-Tenison, J.B; Hennessy, J. B.; Potts,
   T.F.; Smith, R.H.; Walmesly, A. and Watson P. (eds.) 1992; Pella in Jordan 2. The Second Interim Report of the Joint University of Sydney and

- College of Wooster Excavations at Pella 1982-1985. Sydney: Mediterranean Archeology Supplement 2.
- McNicoll, A.; Smith, R. and Hennessy, B. (eds.); with contributions by Potts, T.F.; Villiers, L.E.; and Walmesly, A.G. 1982; *Pella in Jordan 1. An Interim Report on the Joint University of Sydney and the College of Wooster. Excavations at Pella 1979-1981*. Canberra: Australian National Galerry.
- Mittmann, Siegfried 1970; Beitrage zur Siedlungs-und Territorialgeschichte des nordlichen Ostjordanlandes. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Piccarillo, Michele 1993; *The Mosaics of Jordan*. Amman: The American Center of Oriental Research.
- Posner, G. 1940; Princes et pays d'Asie et de Nubie. Brussels.
- Smith, R.H. 1973; *Pella of the Decapolis*. London, Beccles and Colchester: The College of Wooster.
- Smith, R.H. and Preston Day, L. 1989; Pella of the Decapolis. Volume 2.
   Final Report on the College of Wooster Excavations in Area IX, The Civic Complex 1979-1985. The College of Wooster.
- Strange J. (ed.) 2015; Tall Al-Fukhär. Results from Excavations in 1990-1993, Volume I. Proceeding of the Danish Institute in Damscus 9.2015. Aahrus: Aahrus University Press.
- Strange, J. 2001; The Late Bronze Age. Pp. 291-323 in B. McDonald, R. Adams and P. Bienkowski (eds.), *The Archaeology of Jordan*. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Tidmarsh, J. 1989; The Hellenistic Period. Pp. 426-428 in J. B. Hennessey, P.C. Edwards, A.G. Walmesly, S.G. Bourke and J. C. Tidmarsh 1989;

Pella (Tabaqat Fahil); in D. Homes-Fredricque and B. Hennessey (eds.), Archaeology of Jordan II2, Field Reports Sites L-Z. *Akkadica Supplement VIII*. Leuven: Peters.

- Villiers, L. 1983; Final Report on Palaeolithic Sampling at Abu al-Khas, North Jordan. *Annual of the Departmen of Antiquities of Jordan* 27: 27-45.



منظر عام لمدينة إربد الحديثة

للاطلاع على قائمة منشورات وأخبار الوزارة يُرجى زيارة العناوين التالية:



موقع وزارة الثقافة الإلكتروني www.culture.gov.jo



رابط صفحة وزارة الثقافة على الفيس بوك www.facebook.com/culture.gov.jo







تاريخ محافظة إربد وآثارها قبل الإسلام

إصدارات إربد



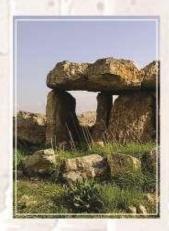

تأتى هذه السلسلة من الإصدارات بمناسبة اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إربد عاصمة للثقافة العربية عرفانا منها بما تمثله إربد من قيم حضارية وثقافية مستقرة في العمق، واستكمالا لمشروع القراءة الوطني الذي ترعاه الوزارة، وتسعى لتكريسه في كل مناسية.

وتتضمن هذه السلسلة جوانب متنوعة من الفنون الأدبية، والمسارات الفكرية المختلفة التي ترصد أقانيم المعرفة، وتعاين نمو المشهد الثقافي المشتبك بالمؤثرات الفاعلة على الساحتين المحلية والعالمية من جهة، والمستجيب من جهة أخرى على نحو ما لجهود التخطيط من أجل خلق وعي حقيقي بقضايا العصر ومآلاتها المستقبلية.



